

للإمَام عِيْمِ الدِّين أَيْن كَرِيا يَعْيَم بن شَرَف النَّووي الإمَام عِيْمِ الدِّين أَيْن كَرِيا يَعْ النَّووي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّووي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

حَقِّقَه وَعِلَّنَ عَلَيْهِ محمسَّ الحجسَّ ا



قوبلت هذه الطبعة عكى طبعة فديمة من كذب الجامعة في المدينة المنوم فحصك بعض تعديلات



جَمِيْعُ الْحُقُوقِ بِحَغُفُوظَةٌ الطَّلْبَعَةُ الشَّادِسَةُ ١٤٢٧ ه - ٢٠٠٦م

> مشركة وارالبث مرالات المريّة للظباعية وَالنَّشِ وَالثُونِ فِي مرم

# بسَـــواللهُ الرَّمْزِالِحِيَوِ

# للقسترمتي

- الحمد لله ولي التوفيق، ومُهْدِي مَنْ اسْتَهْدَاه لأَقْوَم الطّريقِ،
- \* وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَىٰ سيِّدنا محَمَّدِ سَيِّدِ الدَاعينَ، وإمامِ الهَادِينَ،
- \* وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الغُرِّ الْمَيَامِينَ، وَسَلَّم تَسْلِيماً كثيراً!!

#### وبعثر:

- « فَمِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا مَعْشَر الْمُؤمِنينَ، تَسْهِيْلُ طُرُقِ الْهِدَايَةِ، وَفَتْحُ أَبْوَابِ العِلْم:
- \* بِتَسْخِيرِ فِي لنا هَذِهِ الْطِبَاعَاتِ الْحَدِيثَةِ، الَّتِي تُظْهِرُ الْكُتُبَ الدَّارِسَةَ مِنْ الْعَدَمِ، وَتَكْشِفُ مَا انْدَرَسَ مِنْ كَلَامِ الْأَوَائِلِ مِنْ أَحْكَامِ وَحِكَم!!
  - \* الَّذِيْنَ وَضَعُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنَاراً وَاضِحاً لِكُلِّ مُسْتَنِيرٍ!!
- \* وَنَصَبُوا لَنَا عَلَماً لا عِوَجَ فِيه، وَلاَ أَمْتاً، مَنْ تَمسَّكَ بِهِ وَصَلَ،
   وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ضَلَّ وَهَلَكَ!!

- \* فَأَلَّفُوا لَنَا الكُتبَ والرسَائلَ، وبَيَّنُوا مَا فِيها مِنَ الفَضَائل. . . !
- « وَأَسْتَاذُ مَنْ أَلَفَ وَكَتَبَ، إمَامُنَا وَمُرْشِدُنَا يَحْيى بنُ شَرَفِ النَّووي رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعَنَا بِه:
  - \* المُحَدِّثُ الكَبيرُ، والمُحَقِّق النِّحريرُ، وَالنَاصِحُ الْأَمِينُ!!
  - \* الذي فَاقَ أَهْلَ زَمانِهِ: عِلْماً، وَزُهْداً، وَوَرَعاً، واتباعاً...!
- « وَهَا أَنَا ذَا! أَفْتَتِح بِكِتَابِه بُسْتَان الْعَارِفِينَ بِبَعْضِ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ ذِكْرَيَاتٍ طَيْبَةٍ وَأَثَر ، وَمَا كُتِبَ مِنْ أَحْوالٍ صَحِيحَةٍ وخَبَرْ!
- ﴿ وَإِنْ كَانَ هُو أَشْهَرُ مِنْ أَنُ يُشْهَر، وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُعرَّف، وَلَكِنْ
   حَدِيثُهم حَقَّا لا يُمَلُّ، وَذِكْرُهُمْ دَوَاءٌ لِكُلِّ هَمِّ وَغَمِّ. . . !

وللَّهِ دَرُّالِقَالُل:

\* كَرِّرْعَلِينَ جَرِيثَهم مَاحًا دي

فحديثهم يَجْلُوالْفُؤَادَالصَّادِي

تزيلت المدينت المنوج مجمّد محوُد الحجّار

# النِعْرُيفِ بالإِمَامِ النَّووي نسبه ، مولده ، اشنغاله بالعلم ، حرصه عليه

\* فأقول نقلاً عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي مع اختصار
 بعض العبارات:

#### نسته :

\* هو الإمام، الحافظُ الأوحَدُ، القدوةُ، شيخُ الإسلام، عَلَمُ الأُولياء، محيي الدِّين، أبو زكريا، يحيىٰ بنُ شرف، بن مَري، الخزامي، الحوراني، الشافعي صاحبُ التصانيفِ النافعة.

# مَوْلِدُ وَنَشَاتُهُ:

- ولد في المُحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقَدِمَ دمشق،
   سنة تسع وأربعين وستمائة!!
- \* فسكن في الرواحية يتناول خبز المدرسة، فحفظ التنبية في أربعة أشهر ونصف!!
- \* وقرأ ربع المهذب حِفْظاً في باقي السنة علىٰ شيخه الكمالِ بنِ
   أحمدً!!
- \* ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة المنورة شهراً ونصفاً، ومرض أكثر الطريق.

\* فذكر شيخُنا أبو الحسن بنُ العطار، أن الشيخَ محيي الدِّين ذكر له أنه كان يقرأ كلَّ يومِ اثني عشر درساً تقريباً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً:

- \* ١ \_ درسين في الوسيط.
- \* ٢ \_ ودرساً في المهذب.
- ٣ = ودرساً في الجَمْع بينَ الصحيحين.
  - \* ٤ ـ ودرساً في صحيح مسلم.
  - \* ٥ \_ ودرساً في اللُّمَع لابن جني.
  - \* ٦ \_ ودرساً في إصلاح المنطق.
    - \* ٧ \_ ودرساً في التصريف.
    - \* ٨ \_ ودرساً في أصول الفقه.
    - \* ٩ \_ ودرساً في أصول الدِّين.

قال: وكنت أعلِّق جميعَ ما يتعلق بها من شرح مشكلٍ، وتوضيح عبارةٍ وضبط لغةٍ..!

وبارك الله تعالىٰ في وقتى. . . !

\* وخطر لي أن أشتغل في الطب فاشتغلتُ في كتاب القانون، فأظلم قلبي، وبقيتُ أياماً لا أقدر على الاشتغال به، فأشفقتُ على نفسي، وبعت القانون فنارَ قلبي (١).

#### (۱) أقول:

إن الله تعالى قد أفرد المؤلف لخدمته، واجتباه لمحبته، وسخّره لحمل شريعته،
 وهي من أشرف الخدّمات، لأن الطبّ تعلُقه بالأبدان، وما عليه الشيخ تعلقه بالأرواح، وشتان بينهما.

# ه و ووو:

- \* سمع من الرّضِيِّ بنِ البرهان، وشيخِ الشيوخ عبدِ العزيز بن محمد الأنصاري، وزينِ الدِّين بنِ عبد الدّائم، وعمادِ الدِّين عبدِ الكريم الخرستاني، وزينِ الدِّين خلف بنِ يوسف، وتقي الدِّين بنِ أبي اليسر، وجمال الدِّين بن الصيرفي، وشمس الدِّين بن أبي عمر وطبقتهم.
- \* وسمع الكتب الستة، والمسند والموطأ، وشَرْحَ السنَّةِ للبغوي، وسننَ الدارقطني وأشياء كثيرةً.
- \* وقرأ الكمالَ للحافظ عبدِ الغني علاء الدِّين، وشرح أحاديث الصحيحين على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي، وأخذ الأصول عن القاضي التفليسي.
- \* وتفقّه على الكمال إسحاق المعري، وشمس الدّين عبد الرحمن بن نوح، وعز الدّين عمر بن سعد الإربلي، والكمال سلار الإربلي.
  - \* وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره.
    - \* وقرأ على ابن مالك شيئاً من تصنيفه.
- \* ولازمَ الاشتغالَ، والتصنيفَ، ونَشْرَ العلم، والعبادة، والأوراد، والصيام، والذكر، والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل، والملبس، ملازمةً كليةً لا مزيدَ عليها!!
  - « ملبسه ثوب خام، وعمامته سبجلانية صغيرة.

# تَكَامِينُهُ:

- \* تخرَّج على يديه جماعةٌ من العلماء منهم:
- الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري، وشهاب الدين الإربدي، وعلاء الدين ابن العطار، وحدّث عنه ابن أبي الفتح، والمزني، وابن العطار.

# آخِيّهَ ادُهُ ، وَحِفْظُهُ ، وَفِرْهُدُ :

#### قال ابن العطار:

- \* ذكر لي شيخُنا \_رَحِمُهُ اللَّهَ تَعَالَحْكِ \_ ، أنه كان لا يَضيعُ له وقتُ: لا في ليل ولا في نهارِ حتَّى في الطريق. . .!
- \* وأنه دام ست سنين، ثم أخذ في التصنيف، والإفادة،
   والنصيحة، وقول الحق.
- \* تُلُتُ: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه، والعملِ بدقائق الورع والمراقبة، وتصفية النفس من الشوائب، ومَحْقِها من أغراضها!!
- \* كان حافظاً للحديث وفنونه، ورجاله، وصحيحه، وعليله، رأساً في معرفة المذهب.

قال شيخُنا الرشيدُ بن المعلم:

\* عذلتُ (١) الشيخَ محيي الدِّين في عدم دخوله الحمام،

اهـ مختار

<sup>(</sup>١) العذل:

الملامة، وقد عذله من باب نصر. والاسم: العَذَل، بفتحتين.

وتضييق العيش في مأكله، وملبسه، وأحواله، وخَوَّفته من مرض يُعطله عن الاشتغال فَقَال:

إنَّ فلاناً صام وعَبَدَ الله حتَّى اخضرَّ جلدُه.

\* وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار، وَمِقْمُك:

أخاف أن يُرطِّبَ جسمى، ويجلبَ النوم!

وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة، ويشرب شَرْبَة واحدة عند السحر!

## قال ابن العطّار:

\* كلَّمتُه في الفاكهة فقال:

دمشق كثيرة الأوقاف، وأملاك مِنْ تحت الحَجْر، والتصرفِ لهم، ولا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم، ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة (١) وفيها خلاف فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟؟

\* وقد جمع ابن العطار سيرته في ست كراريس.

#### (١) المساقاة:

هي عقدٌ يتضمنُ معاملةَ الشخصِ غيرَه علىٰ شجر عنبِ أو نخيلٍ، ليتعهدَه بسقي وتربية علىٰ أن له قدراً معلوماً من ثمره. . . !

وأما المزارعة:

فهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها \_ والبذر من المالك \_ .

<sup>\*</sup> وهي جائزة في بياضٌ بينَ نخل وشجر وعنب، تبعاً للمساقاة بشرط اتحاد عقد وعامل.

 <sup>«</sup> فهذه عقود فيها دقة ولصحتها شروطٌ، وخلافٌ بينَ العلماء؛ ولذلك لم تطب نفس الإمام \_ رضيَ الله عَنْهُ ونفعناً به \_ فتورع عن الأكل منها تحرجاً. اهـ.

من تصانیفه:

- \* ١ \_ شرحُ صحيح مسلم.
- ۲ = ورياضُ الصالحين.
  - \* ٣ \_ والأربعين.
- \* ٤ ـ والإرشاد في علوم الحديث.
  - \* ٥ \_ والتقريبُ.
  - \* ٦ \_ والمبهمات.
  - \* ٧ \_ وتحريرُ الألفاظ للتنبيه.
- \* ^ \_ والعمدةُ في تصحيح التنبيه والإيضاحُ في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه.
  - \* ٩ ـ والتبيان في آداب حملة القرآن.
    - \* ۱۰ والفتاوی (۱۰).
    - \* ۱۱ والروضة أربعة أسفار.
- ١٢ وشرح المهذب إلى باب المصرًّاة (٢) في أربع مجلدات.

اهـ محمد

- (٢) \* من عادة العرب أن تَصِرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعىٰ سارحة.
  - \* ويسمون ذلك الرباط صراراً، فإذا راحتْ عشيًا حُلِبت تلك الأصرةُ.

<sup>(</sup>۱) \* فقد أكرمني الله لخدمة هذين الكتابين، أعني: التبيان، والفتاوى، من حيث الطباعة الحديثة، والترتيبُ الحسن، مع بعض التحقيقات الطفيفة، والإضافاتِ اللطيفة!! نحمده سبحانه على توفيقه، ونسأله السداد، وحسن الختام.

\* ١٣ وشرح قطعة من البخاري وقطعة من الوسيط، وعمل قطعة من الأحكام، وجملاً كثيرة من الأسماء واللغات، ومُسوَّدة في طبقات الفقهاء ومن التحقيق إلى باب المسافر.

#### وَرَعُهُ:

- خان لا يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه،
   أهدى له فقير إبريقاً فقبله.
- \* وعزم عليه الشيخُ برهان الدِّين الإسكندراني أن يُفْطِر عنده فقال:
- احضر الطعام ونُفْطِر جملة فأكل من ذلك، وكان لونين،
   وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين.

#### ومنه الحدثث:

«لا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخر أن يُحِلَّ صِرارَ ناقةٍ بغيرِ إذن صاحبها، فإنه خاتم أهلها».

\* وقد تكون ضرباً من الغِشِّ إذا تُركت من غير حلب فترة من الزمن ثم عرضت للبيع للحديث:

«لا تَصِرّوا الإِبلَ والغنمَ للبيع، فَمن ابْتَاعَها بعدَ ذلك فهو بخير النظرين من بعد أَنْ يَحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطَها ردَّها وصاعاً من تمر». متفق عليه.

#### وني رواية :

- \* «مَن اشْتَرىٰ شاةً مُصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعاً من تمر».
  رواه مسلم
  - المُصَرَّاة: اسمُ مفعول، من صرَّه إذا جمعه، وهي شاة أو ناقة أو بقرة مثلاً:
     يُجمع لبنُها في الضرع من دون حَلْب فيكثر، فيراها المشتري فيظن أنها كريمةً!
    - اشتراها:
       وقت الحلب لم يجدها كما اشتراها:
      - فله ردُّها مع صاع تمر عوضَ اللبن، قلَّ أو كثر.

اهـ. من حسن الأثر

# مَوَا فِيفُهُ مَعَ ٱلْمُلُوكِ :

\* وكان يواجه الملوك، والظُّلَمَةَ بالإِنكار، ويكتب إليهم، ويخوفهم بالله تعالى!!

كتب مرةً: مِنْ عبد الله يحيى النووي:

\* سلامُ الله ورحمتُه وبركاتُه على المولى المحسن: ملكِ الأُمراء، بدر الدِّين، أدام الله له الخيراتِ! وتولاه بالحسنات! وبلَّغه من خيرات الدنيا والآخرة كلَّ آمالِه! وباركَ له في جميع أحواله آمين!!

\* إن أهلَ الشام في ضيق، وضَعف حالٍ بسبب قلةِ الأَمطار، وذكر فصلاً طويلاً، وفي طي ذلك ورقةٌ إلى الملك الظاهرِ، فردَّ جوابها ردًّا عنيفاً مؤلماً، فتكدَّرت خواطر الجماعة.

وله رسالة لغير الملك الظاهر في الأمر بالمعروف.

\* وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة:

الشيخ محيي الدِّين قد صار إلىٰ ثلاث مراتب: كلُّ مرتبةٍ لو كانتْ لشخصِ لَشُدَّت إليه الرحال:

- \* ١ \_ العلم.
- \* Y \_ elliat.
- \* ٣ \_ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . .

# وَفَاتُهُ:

- \* سافر الشيخ \_ رحمَهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ فزار بيتَ المقدسِ، وعاد إلى نوىٰ فمرض عند والده!
- \* فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله في الرابع والعشرين من
   رجب سنة ستٍ وسبعين وستمائة!!
  - \* وقبره ظاهر يُزار، قاله الشيخ قطب الدِّين اليونيني وقال:
- \* كان أوحَدَ زمانه في العلم، والورع، والعبادة، والتقلل، وخشونة العيش!!
- پ ولىد النووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى (١).
  - \* وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها.
- \* وذكر أبوه \_ رحمهُ الله تعالى \_ أن الشيخ كان نائماً إلى جانبه، وقد بلغ من العمر سبَع سنين، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، فانتبه نحو نصفِ الليل وَقَال:
  - \* يا أبتِ! ما هذا الضوءُ الذي يملأ الدار؟
  - \* فاستيقظ الأهل جميعاً، قال: لم نر كلُّنا شيئاً.
    - \* قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر.

<sup>(</sup>١) الوفاة ٦٧٦، الولادة ٦٣١، عمره ٤٠.

\* وقال شيخه في الطريق الشيخ ياسين بنُ يوسف الزركشي:

رأيت الشيخ محيي الدِّين وهو ابنُ عشرِ سنين بنوى والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم، ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبُه!.

- \* وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغلُ بالبيع والشراء عن القرآن.
  - \* قَالَ : فأتيت الذي يُقرئه القرآنَ فوصَّيته به وقلت:
- هذا الصبي يُرجَىٰ أن يكون أعلمَ أهلِ زمانه، وأزهدَهم،
   وينتفع الناسُ به.
  - \* فقال لي: مُنَجِّمٌ أنت؟.

#### نقلّت:

لا وإنَّما أنطقني اللَّهُ بذلك، فذكر ذلك لوالده فحرِص عليه إلىٰ أن ختم القرآنَ وقد ناهز الاحتلامَ؛ \_ رضيَ الله تعالم عنه وأرضاه، ونفعنا به وَبعلوُمه آمين.

نزئل المَدَيْنة المنتَّ المنتَّ الفَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتِّةُ المنتَّةُ المنِي المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّةُ المنتَّة

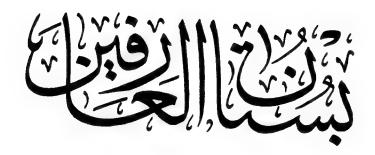

للإمَام مِحْيِي الدِّين أَيْن كَرْياي عَيْر بن شَرَف النَّووي الإمَام مِحْيِي الدِّين أَيْن كَرْياي عَيْر بن شَرَف النَّووي

مَقِّقَه دَعِلْنَ عَلَيْهِ محرسَ المحسَّ ا



# نَيْزُ إِلَيْمُ الْحِيْنِ الْمِنْ الْحِيْنِ الْمِنْ الْحِيْنِ الْمُؤلِّفِ مِنْ الْمُؤلِّفِ مِنْ الْمُؤلِّفِ

وصلَّى الله علىٰ سيدنا محمدٍ، وعلىٰ آله وصحبه وسلَّم.

\* الحمد لله الواحدِ القهارِ، العزيزِ الغفَّارِ، مُقدّرِ الأَقدارِ، مصرّفِ الْأُمور!

- \* مكورً (١) الليل على النهار!! تبصرةً لأولى القلوب والأبصار!
- \* الذي أيقظ مِنْ خَلْقِه مَن اصطفاه!! فأدخلَه في جملة الأُحيار!
  - \* وقَّقَ مَنْ اختار مِنْ عبيده فجعلَه من الأَبرار!!
  - \* بصَّر مَنْ أحبَّه للحقائق!! فزهدوا في هذه الدار . . . !
- القرار، واجتناب
   المأبِ (۲) لدار القرار، واجتناب
   ما يُسخطه، والحذر مِن عقاب النار. . . !

<sup>(</sup>١) تكوير الليل:

تغشيته، أي يُدخله على النهار، وأصله من تكوير العمامة وهو لفها.

اهدلسان العرب

<sup>(</sup>٢) التأهب:

الاستعداد، جَمَعَ الضميرَ في زهدوا مراعاة لمعنى مَنْ، وأفرده في أحبه مراعياً لفظها، هذا أسلوبٌ من أساليب البلاغة ولها نظائر في كلام الله، وكلام العرب.

- \* أحمدُه حمداً على نَعمائه، وأسألُه المزيدَ مِنْ فضله وكرمه!!
- \* وأشهدُ أن لا إلـٰهَ إلاّ الله إقراراً بوحدانيته، واعترافاً بما يجبُ على الخلق كافةً من الإذعان لربوبيته!!
- \* وأشهدُ أَنَّ محمداً عبدُه ورسوله، وحبيبُه المصطفى من خليقته!!
  - \* وأكرمُ الأولينَ والآخِرين من بريَّته (١)!!
- \* أكرمُ الخلق، وأزكاهم، وأكملُهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم، وأعلمُهم به وأتقاهم!!
  - \* وأَشْدُهُم اجتهاداً، وعبادةً، وخشيةً، وزهادةً...!
  - \* وأعظمُهم خُلُقاً، وأبلغُهم بالمؤمنين تلطُّفاً ورفقاً!!
- \* صلواتُ الله وسلامه عليه وعلى النبيين، وآل كلِّ، وصحابتهم أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلىٰ يومِ الدين كلما ذكره الذاكرون وغفلَ عن ذكره الغافلون.

اُمَا بِعِدُ !!

فإنَّ الدنيا:

« دارُ نفادٍ لا دارُ إخْلادٍ، ودارُ عبور لا دار حبور (۲).

<sup>(</sup>١) البريّة: المخلوقات.

<sup>(</sup>٢) الحبور:

النعمةُ وسعةُ العيش، ومنه قولُه تعالى: ﴿ أَنتُهُ وَأَزْوَبُهُو تُحْبَرُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٠]،
 وقولُه: ﴿ فَهُدْ فِي رَوْضَكَةِ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥].

- \* ودار فناء لا دار بقاء، ودارُ انصرام لا دار دوام!!
- وقد تطابق على ما ذكرتُه دلالاتُ قواطعِ النقولِ، وصحائحُ العقول!!
- \* وهذا ما استوى في العلم به الخواصُّ والعوامُّ، والأَّغنياء والطَّغام (١)!!
- العرفان:
   الحسُّ والعَيان، حتَّى لم يقبل الوضوحة إلى زيادة في العرفان:

# وَلَيسَ يَصِيُّ فِي الْأَسْمَاعِ شَيئٌ

# إذا احْنَاجَ النهارُ إلى دَليل

\* ولما كانتْ الدنيا بالحال التي ذكرتُها، والعظةِ التي قدمتُها، جاء في القرآن العزيز من التحذير من الركون إليها، والاغترار بها، والاعتمادِ عليها، ما هو أعرفُ مِنْ أَنْ يُذكر، وأشهرُ مِنْ أَنْ يشهرَ...!

 « وكذلك جاءت الأحاديث النبوية، والآثار الحِكَمِيَّة، فلهذا
 كان الأيقاظُ من أهلها العُبَّاد، وأعقلُ الناس فيها الزُّهَّاد (٢)...

اهـ مختار

<sup>(</sup>١) الطغام:

<sup>\*</sup> هم أوغاد الناس، الواحدُ والجمع فيه سواء، والوغد: هو الرجل الذي يخدم بطعام بطنه . . . !

<sup>(</sup>٢) المراد من الزهاد:

الجماعة الذين لم تستول الدنيا على قلوبهم، ولم يدفعهم الطمعُ إلى الإضرار
 بالناس، أو اختلاس أموالهم، والاستيلاء عليها بغير الطريق المشروع.

\* والذي وصف حقيقة الزهد بشكله الواضح، الصحابيُّ الجليلُ:

حارثة ضِي الله تعالى عنه :

# حَرَيْثِهِ العظيمُ:

\* عن أنس بن مالك \_ ضيالله تعالى عَنْه \_ قال: بينما رسولُ الله على يعشي إذ استقبله شابٌ من الأنصار، فقال كه عَلميه الصّلة والسّلام:

\* كيف أصبحتُ يا حارثة؟

\* قال: أصبحتُ مؤمناً بالله حقاً . . . !

#### فقَّال عَلَيْهُ الصِّلةِ والسَّلامُ:

«انظر ما تقول! فإن لكل قول حقيقةً ، فما حقيقة ما تقول؟».

\* فَقَال: يَا رَسُولَ الله! عَزَفَتْ نَفْسَي عَنِ الدَّنِيا، فأسهرتُ لَيلي، وأظمأتُ نهاري فَكأني بعرش ربي بارزاً، وكأني أنظرُ إلى أهل الجنةِ يتزاورونَ فيها، وكأني أنظرُ إلى أهل الناريتعاوَون فيها.

## فقاًل عَلَيْهِ الصَّلاةِ والسَّلام:

«أبصرتَ فالزم، عبدٌ نوَّر اللَّهُ الإيمانَ في قلبه»...!

\* فقال: يا رسول الله! أدعُ لي بالشهادة!

\* فدعا له، فقُتِلَ يومَ بدر شهيداً، فجاءت أمه إلى النبي على فقاً لت:

\* قد علمتَ يا رسول الله منزلةَ حارثةَ مني فإنْ يكن في الجنة أصبر؟ وإنْ لم يكن في الجنة تُرى ما أصنع؟

# فقاًل لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةِ والسَّلامِ :

«أَوَ هَبِلْتِ أَجِنَّةٌ هي؟ إنها جنانٌ، وإنَّ ابنك أصاب الفردوسَ الأَعلىٰ».

فرجعت وهي تضحك وتقول:

\* بخ بخ يا حارثة . . . !

أخرجه الطبراني والبزار وغيرُهما . . . !

\* فهذا هو الزهد، وهذه أماراته وعلاماته . . . !

فلو أوصىٰ إنسانٌ بأن تُنفقَ وصيتُه لأعقل الناس، لكان الزاهدُ أحقَّ بها. . . ! \* فكمالُ العقلِ بالعزوف عن الدنيا، ونقصانُه بالرغبة فيها؛ فالزهادُ أعقلُ الناس وَلِلْهُ دَرُالِقَالُنِ :

دَعِ الحِرْصُ عَلَى لِلْهِ لِنَا لِلْهِ لِنَا لِلْهِ لِنَا لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِل وفي العَيشِ فلانَظْمَعُ

فما تدرجي لمية بخمع

\* فَإِسِنَ لِرَّزُق مَصْومٌ وسوءُ انظيَّة لَا يَنفعُ

ء فقيرُ كل ُّذي مع جرميٍ غَنِي كل مُسَتْ

# أُحْسَنُ مَا قِيتُ لَى فِي وَصْفِ ٱلدُّنْيَ

وَلَقَ رَأُحْسَ لِلْقَائُلُ فِي وَصْفَهَا:

\* آنْظُرْ الِحَالْأَطْلَالِ كَيْفَ تَغَيِّرَتُ \*

\* سَحَبَ البِلَحِ لِ أَذْ يَالَهُ بِرِسُومِهُا

\* وَمَضَتْ جَمَاعَةٌ أَهْلِهَا لِسَبِيلِهِمْ

\* لَمَّا نَظَرْمِتُ تَفَكُّراً لِدِيَارِهِم

\* تَوْكُنْتُ أَعْقِلُ مَا أَنْقَتُ مِنَ الْبُكَا

\* نَصَسَ ْ لَنَا الدُّنْيَا زَخَارِفَ حُسْنِهَا

\* وَهَالِتِحِثِ لَمَ تَحْلُ قَطُ لِنَا يُورٍ

مِيْدَبَعْدِهَاكِنِهَا وَكِيفَ تَنكَّرِتْ

فَنَسْا قَطَتْ أَحْجَا رُهَا وَتَكَسَّرتْ

وَتَغَيَّبَتْ أَخْبَارُهُم وَتَنَكَّرَتْ

سَخَتْ حُفولِي عَبْرَةً وَتَحَدّرَتْ

حَسِبِي ثُفَنَاكَ وَمُقْلَتِى مَا أَ نْصَرَتْ

مَكْرًا بِنَا وَخَدِيعَةً مَا فَتَرَبَثْ

إِلَّا تَغَيَّرَ طَعَمُهَا وَثَمَرَّرَنَتْ

(١) الأطلال: ما بقي من آثار الديار.

(٢) سَحَّت: سالت.

\* وَهَابَةً سِلَابَةً لِهِبَاتِهَا
 طَلَّابَةً لِحَرَابِ مَاقَدْ عَمَرَتْ

\* وِإِذَا بَنَتْ أَمْرًا لِصَاحِبِ ثَرُوةٍ نَصَتَ مَجَانِقَهَا عَلَيهِ فَرَمَرَتْ

وَقَال آجَرٍ:

\* وَمَسْ يَحْدَ النَّرْنَيَا لِعَنْشٍ يَسُرُّهُ

نَسُونَ لَعَمْ \* إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى لْمُرْءِ حَسْرَةً وَانِهُ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَيْشًا هُمُومُهَا

# بَيَانُ مَا ٱثْنَمَا عَلَيْهِ هَ لَالْكِابُ

- « فإذا عُلم ما ذكرتُه، وتقرر ما وصفتُه، كان حقًا على الإنسان أن يسلك طريق العقلاء، ويذهب مَذْهَبَ البُصَرَاء!!
- « فنسألُ اللّـٰهَ الكريمَ، الرؤوفَ الرحيمَ، أنْ يمنَّ علينا بذلك
   ويَهدينا إلىٰ أرشد المسالك . . . !
- \* وها أنا شارعٌ في جمع كتابٍ يكونُ مبيناً لسلوك الطريقِ التي قدَّمتُ، وسبيلاً إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التي وصفت!!
- \* أذكر فيه \_ راك شاوالله تعالى \_ جُمَلًا من نفائس اللطائف، وحقائق المعارف. . . !
- وأنثرُ ما أذكرُه فيه نَثْراً، ليكونَ أبعدَ لمُطالِعه عن المَلَل،
   وأقربَ للذكرئ.
- \* ولا ألتزمُ فيه ترتيبَه على الأبواب، فإن ذلك مما يجلب المللَ للناظر في الكتاب. . . !
- \* وأذكر فيه \_ رائ أوالله تعالى \_ من الآيات الكريماتِ والأحاديثِ النبويات، وأقاويلِ السلف المنيرات، ومستجادِ (١) المأثور عن الأخيار:

<sup>(</sup>١) المستجاد:

<sup>\*</sup> الجيدُ المطلوبُ، والمستحسنُ المحبوب.

- \* من عيون الحكايات، والأشعار المستحسنة الزُّهديات!!
- \* وأبيِّن \_ في أكثر الأوقات \_ صحةَ الأَحاديثِ، وحُسْنَها، وحالَ رواتها، وبيانَ ما يُخفَىٰ ويُشْكِل من معانيها...!
- \* وأضبط ما يحتاج إلىٰ تقييد حذراً من التصحيف (١)، وفراراً من التغيير والتحريف (٢). . . !
- \* ثم إني قد أذكرُ ما أذكرُه بإسنادي فيه، لكونه أوقعَ في نفوس مطالعيه!!
- \* وقد أحذفُ الإسناد للاختصار، وخوفاً من التطويل والإكثار، ولكون هذا الكتابِ موضوعاً للمتعبدين، ومَنْ ليسوا إلى معرفة الإسناد بمحتاجين؛ بل يكرهونه معظمَ الحالاتِ، لما يلحقُهم بسببه من السآمات (٣)!!
- \* وأكثرُ ما أذكره مما أرويه \_ بحَمَرُ اللّهَ وَضُلّه \_ بالأسانيد المشهورةِ المعروفة من الكتب الظاهرة المتداوَلةِ المعروفة .

<sup>(</sup>١) التصحيف:

<sup>\*</sup> هو تغيير اللفظ، ليتغير المعنى. . . !

وغالبُ التصحيفِ:

<sup>\*</sup> يكون من الصَّحَفيين بفتحتين نسبةٌ إلى الصحيفة المكتوبة، لأنه يؤخذ العلم منها دون المشايخ!

اهمن النسخة القديمة

<sup>(</sup>٢) التحريف:

هو تغيير الحرف عن معناه، والكلمة عن معناها مع قرب الشبه.

<sup>(</sup>٣) السآمة: الملَلُ.

- \* وما أحتاجُ فيها إلىٰ شرحٍ شرحتُه، وما كان مُعَرَّضاً لأن يُغلَّطَ
   في معناه بيَّنته . . .!
- \* ويندرجُ في ضمن هذا الكتاب \_ إن آوالله تعالى ـ أنواعٌ من العلوم الشرعية، وجملٌ من لطائفها الحديثية، والفقهية، والآداب الدينية!!
- \* وطُرَفٌ مِنْ علم الحديث، ودقائقِ الفِقْه الخفية، ومهماتٌ من أصول العقائدِ، وعيونٌ من نفائس القواعد. . . !
- \* وغرائبُ لطيفةٌ مما يُستحسنُ في المذكورات، ويُستحبُّ ذكرُه في مجالس الجماعات، ومعارفِ القلوب، وأمراضِها، وطِبِّها، وعلاجها. . .!
- \* وربما يَجيءُ شيءٌ يحتاجُ إلى بسط لا يحتمله هذا الكتاب، فأذكرُ مقصودَه مخُتصِراً، أو أحيلُ بسط شرحِه إلىٰ كتاب بعض العلماء، ذوي البصائر والألباب. . . !
- \* وربما أحلتُ على كتابٍ صنَّفته أنا ولا أقصد بذلك مرات شَاء الله تعالى مالتبجح والافتخار، ولا إظهار المصنَّفات والاستكثار؛ بل الإرشاد إلى الخير والإشارة إليه، وبيانَ مظنته (١) والدلالة عليه.

<sup>(</sup>١) المظنة:

<sup>\*</sup> بكسر الظاء وفتحها، موضعٌ يُظن فيه ذلك الشيءُ المطلوب. . . !

- \* وإنما نبَّهت على هذه الدقيقة؛ لأني رأيت من الناس من يَعِيب سالكَ هـذه، وذلك لجهالته، وسوءِ ظنه، وفساده، ولحسده، وقصوره، وعناده!!
- \* فأردتُ أن يتقرر هذا المعنىٰ في ذهن مُطالع هذا التصنيف،
   وليُطهرَ نفسه من الظن الفاسد والتعنيف<sup>(۱)</sup>. . . !
- \* وأسألُ اللَّهُ الكريمَ تـوفيقي لحسـن النيَّات والإعانـةَ عـلى جميع أنواع الطاعات، وتيسيرها، والهداية لها دائماً في ازدياد حتى الممات!!
- \* وأسألُه ذلك لجميع مَنْ أُحِبُّه، ويُحبني لله تعالىٰ وسائرِ المسلمينَ والمسلمات. . .
- وأن يجمع بيننا وبينهم في دار كرامته، بأعلى المقامات،
   وأن يرزقنا رضاه، وسائر وجوه الخيرات. . .!
- اعتصمتُ (۲) بالله، استعنتُ بالله، توكلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله العليّ العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. . . !
- \* اللَّهم إني أسألكَ بكل وسيلة، وأتشفعُ إليك بكل شفيع، أَنْ تنفعني، وأحبابي، والمسلمينَ أجمعين، بهذا الكتابِ نَفْعاً عامًا بليغاً، يا من لا يُعجزه شيءٌ، ولا يتعاظمه (٣) أمرٌ!!.

<sup>(</sup>١) التعنيف: اللوم بعنف، أي: ضدّ الرفق. . . !

<sup>(</sup>۲) اعتصمت: اعتمدت عليه واستمسكت به.

<sup>(</sup>٣) تعاظم: عظم عليه وصعب...!

وهذا حينُ شروعي في مقصود الكتابِ(١).

\* \* \*

#### (١) أُقول:

\* لقد تجلىٰ لك \_ أيها القارىءُ الكريمُ \_ مِنْ خِلال هذه المقدمةِ إخلاصُ المؤلفِ \_ رحمهُ الله تعالىٰ لك \_ أيها القارىءُ الكريمُ \_ مِنْ خِلال هذه المقدمةِ إخلاصُ المؤلفِ \_ رحمهُ الله تعالىٰ \_ وصِدْقُ طلبِه، وحُسْنُ نيته، في كتاباته، بأنه لا يبتغي مِنْ وراءِ ذلك، ثناءً من الناس ولا شكوراً، وأنه مِنْ أساطين الحكماء والكَمَلةِ من الرجال، وإنَّ إمامنا فَذٌ في زمانه، فردٌ بينَ أقرانه:

\* فَهُو الْأَدِيبُ الْأَرِيبُ، المَاهَرُ الْفَطَنِ الوَقَّافِ، المرموقُ بَينَ العلماءَ: إعجاباً وإكباراً، صدقاً وإخلاصاً...!

\* قد حباه اللَّكُ مِنْ جلائل نعمه، وغمرَه بفضائل كرمه، حتَّى أصبحَ كالكوكب المتألقِ، ومع ذلك فهو مُوَطَّأُ الأكنافِ، رَضِيُّ الخُلق، خافضُ الجناح، قسيمٌ وسيمٌ، ألانَ ببيانُه القلوبَ القاسيةَ، وذلَّل بأسلوبه النفوسَ العاصية. . . !

جُمع بَيْنَ الحالِ والقال، وقلما تجدُ ذلك في كملة الرجال.

اهـ محمد





## باب

# في الارخٺ لاص واجضار التّبيّة في جميع الأعمر الطّاهرَ والباطِنذِ

# قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

\* ﴿ وَمَا أَمِهُوا إِلَّا لِيَعْدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا

ٱلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ١٩٠٠ [البينة: ٥].

\* مَعناه: الملَّة المستقيمة.

رقيل: القائمةُ بالحق والله أعلم.

وَقَالَ اللَّهُ تَعْالِحِ :

﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠].

وَقَالَ اللَّهُ تَعْالِحِينَ :

﴿ زَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۚ ﴾ [الإسراء: ٢٥].

وقالَ اللَّهُ تَعْالِحِت:

﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلَكِين يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمٌّ ﴾ [الحج: ٣٧].

قال ابن عبّاسي صيكالله عنهما -:

\* معناه: ولكن يناله النياتُ منكم . . . !

## وقال إبراهيم:

\* التقوى ما يُرَادُ به وجهُه. . . !

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي:

قال الزجاج: المُعَنى : لن يتقبَّلَ اللَّـهُ الدماء واللحومَ إذا كانت مِنْ غير تقوى اللَّـهِ تعالىٰ، وإنما يتقبل منكم ما ستتقونه به!!

\* وهذا دليلٌ على أن شيئاً مِنَ العباداتِ لا يصحّ إلاّ بالنية:

\* وصوأن ينويَ به التقربَ إلى الله تعالىٰ وأداءَ ما أُمِرَ به.

# - الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيوْمُ

قوله تعالى في شوق البيّنة: ﴿ حُنَفَآ اَ ﴾:

\* جمعُ حنيفٍ، وهو المسلم الذي يتحنف عن الأديان، ويميل إلى الحق،
 ولم يلتو في سلوكه: لأن الحنيف المستقيمُ!!

﴿ وَمَا أُمِرُوا ﴾ أي في كتابيهم: ١ \_ التوراة، ٢ \_ والإنجيل ﴿ إِلَّا لِيَعَبُدُوا الْحَمَلَةَ ﴾ الجملة حالية مفيدةٌ قبحَ ما فعلوا أي تفرقوا بعدَ مجيء البينة، والحالُ أنهم ما أُمروا بما أُمروا إلاَّ لاَجل أن يعبدوا اللَّهَ مخلصين له الدين من الشرك ﴿ حُنَفَآهَ ﴾ مستقيمين علىٰ دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به؟

اهـ (الجَمل على الجلالين ٤/ ٩٥٢)

وَقُولِه تَعَالَىٰ فِي شُحِرةِ النساء: ﴿ وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ . . . ﴾ الآبة : سَبِيْ نزُول الآية :

\* هذا ترغيبٌ في الهجرة؛ كما وقعَ لجَندع بنِ ضَمُرةَ الليثي \_ ضيالله تعَلَّه \_ . . .

# وذلك أنه لما نزل قولُه تعالى:

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَغَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ طَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنهُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْفِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِمُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّهُ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِمُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَأُونهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهِ اللّهِ عَلَوا عَلَوا اللّهَ عَلُولًا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلُولًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَاللّهُ عَلُولًا ﴿ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَرَسُولِهِ مُنَا يَدُولُهُ اللّهُ وَمَن يُعْرَجُ مِن يَتِيدِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن يُدْرِكُهُ المُؤْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُمُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَنُولًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُنَا يَدُولُهُ المُؤْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُمُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَنُولًا رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن يَدْرِكُهُ المُؤْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُمُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَنُولًا رَحِيمًا ﴿ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ مُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُ إِلَى اللّهُ وَلَولُولُولُولُ إِلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلُولُولُولُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْ الللّهُ وَلِلللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِيلُولُولُول
- بعث بها عليه الصلاة والسلام إلى مكة فتُلِيَتْ على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك . . . !
- فسمعها رجلٌ مِنْ بني ليث، شيخٌ كبير مريضٌ يُقال له جندعُ بنُ ضَمَرةَ
   فقال:
- والله ما أنا ممن استثنى اللَّــٰهُ عزَّ وجلِّ فإني لأَجد حيلةً، ولي من المال ما يبلغنى المدينة وأبعدَ منها!!
  - \* واللَّهِ لا أبيتُ بمكةً ، أُخْرجُوني ا!
- \* فخرجوا به على سرير حتَّى أتوا به التنعيمَ فأدركه الموتُ، فصَفق بيمينه علىٰ شماله، ثم قَال: اللَّنهمَّ هذه لك، وهذه لرسولك، أُبايعك علىٰ ما بايعك رسولُك. . .

#### ثم مات!!

- \* فبلغ خبرُه أصحابَ رسولِ الله ﷺ فَهَالُوا: لو وافي المدينةَ لكان أتمَّ وأوفىٰ أجراً ...!
  - \* وضحك المشركون وقالوا:ما أدرك ما طلب!!

فأنزل عزَّ وجلّ هذه الآية.

اهـ (الجمل على الجلالين ١/ ٤٤٥)

# وَمَعْنَى قُولُه تَعْالِيْ فِي صُوحَ الْجِحِ: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا. . ﴾ الآية:

- \* أي إنما شَرَعَ لكم هذه الأضاحِيَ، والهدايا، لتذكروه عندَ ذَبحِها؛ فإنه الخالقُ الرازقُ، لا ينالُه شيءٌ مِنْ لحومها، ولا من دمائها، فإنه تعالىٰ هو الغنيُ عمّا سواه!!
- \* وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لآلهتهم، وضعوا عليها من لحوم قرابينهم، نضحوا عليها من دمائها فَصَالَ اللّه تَعَالَىٰ : ﴿ لَن يَنَالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلَا رِمَاؤُهَا﴾.
- أي: لا يُرفعان إليه ولن تبلغ مرضاتُه، ولن تقع موقع القبول.
   اهـ ابن كثير وأبو السعود

#### وقال أبو حيان في البحر:

- \* أراد المسلمون أن يفعلوا فعلَ المشركين من الذبح، وتشريح اللحم، منصوباً حولَ الكعبةِ، وتضميخِ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله فنزلت هذه الآية...!
  - \* فنفسُ الدمِ واللحم، لا يُرفع إليه؛ وإنما يُرفع إليه العملُ الصالحُ ومنه:
- التصدقُ باللحم: فالتصدقُ مِنْ عمل البر فيُرفع إلى الله تعالى، وأما نفسُ اللحم المتصدّق به فلا يُرفع!!

#### \* والمعنى:

أنه لا يُثيبكُم علىٰ لحم، إلاَّ إذا وقع موقعاً من وجوه الخير...! اهـ(الجمل على الجلالين ٢/١٧٨)

\* فالمؤلفُ \_ رحمه الله \_ قد ذكر أقوالَ الأَثمةِ في معنى الرفع إلى الله تعالىٰ بأن لا يكونَ إلا إذا كان العملُ خالصاً لوجهه، غيرَ مشوبِ بسمعة، أو رياءٍ، مما يُبطل العملَ ويُحبط الأَجرَ!!

\* فإن الله تعالىٰ لا يقبل الشركة في العمل: فتصحيحُ النية، وإحكامُ العمل، والإخلاصُ فيه: هو المقبولُ عندَ الله والمرفوعُ إليه!!

\* فإنه سبحانه لا يقبل إلاَّ الطيبَ، ولا يُرفع إليه إلاَّ الخالصُ؛ اللَّـهُمَّ ارزقنا الإِخلاص في الأقوال، والأحوال، والأعمال...!

ولهذا قال سفيان الثوري - ضِيَ الله تعالى عنه -:

\* ما عالجتُ شيئاً أَشدَّ عليَّ من نيّتي، لأَنها تنقلب عليَّ. اهـ. سيأتي معك ترجمةُ سفيان إن شَاءالله تعالى فترقبه.

# الْجِمَا ٱللَّعْمَالُ النِّيَاتِ

- «إنّما الأعْمَالُ بالنّيَّاتِ، وإنّما لِكُلِّ امْرِىءِ مَا نَوىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىٰ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىٰ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىٰ دُنْيَا يُصِيبُها، أو امْرأة يتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلىٰ مَا هَاجَرَ إليه».

هـذا حـديـثٌ متفـقٌ على صحته، مُجْمَعٌ على عِظَـمِ مـوقعـه وجلالته..

- وهو أحدُ قواعدِ الإيمان، وأولُ دعائمه، وأشدُ الأركان. .
- \* وهو حديثٌ فردٌ غريبٌ باعتبارٍ، مشهورٌ باعتبار آخر، ومدارُه علىٰ يحيى بن سعيد الأنصاري.

#### قال الحافظ:

- \* لا يصح هذا الحديثُ عن النبي على إلا من جهة عمرَ بنِ الخطاب \_ ضحالله عنه \_!!
  - ولا عن عمرَ إلّا من جهة علقمة!!
  - \* ولا عن علقمةً، إلَّا من جهة إبراهيمَ بنِ محمد التيمي!
    - \* ولا عن محمد، إلا من جهة يحيى بن سعيد!
- \* وعن يحيى انتشرت روايته عن أكثر من مائتي إنسان أكثرُهم
   أئمة!!

ورواه الإمام أبو عبد الله محمد بنُ إسماعيلَ البخاري \_ رحمه الله تعالى \_ في صحيحه في سبعة مواضع:

- \* ١ \_ فرواه في أول كتابه.
  - \* ٢ \_ ثم في الأيمان.
  - \* ٣ \_ ثم في النكاح.
  - \* ٤ \_ ثم في العتق.
  - \* ٥ \_ ثم في الهجرة.
  - \* ٦ \_ ثم في ترك الحِيَل.
    - \* ٧ \_ ثم في النذر.
- ثم إن هذا الحديث روي في الصحيح بألفاظ:

إِ خَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتُ !!

وأما الذي وقع في أول كتاب الشهاب: الأُعْمَال بالنيّات، وحذف إنما، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: لا يصحُّ إسناد هذا.

\* وأما معنى النيّةِ فهو القصدُ وهو: عزم القلب!!

\* وإنما: لفظةٌ موضوعةٌ للحصر، تُشِتُ المذكورَ، وتَنفي ما عداه.

## تْمِعْنَىٰ لِحَدَيث:

\* لا تصحُّ الأعمالُ الشرعية إلَّا بالنية . . . !

\* ومن قصد بهجرته رضاء الله تعالى، ومن قصد بها الدنيا فهي
 حظه ليس له غيرُها.

## وَفِي هَزَا الحِربثِ:

اشتراطُ النيةِ في الوضوء وغيرِه، والغسلِ، والتيممِ،
 والصلاةِ، والزكاةِ، والصوم، والاعتكافِ، والحج وغيرها.

\* قال إمامنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ إدريسَ الشافعي \_ ضحيَ الله تَعَالَىٰ عنهُ \_ :

\* يدخل هذا الحديثُ في سبعينَ باباً من الفقه.

### وقَّال أيضًا:

\* يدخل في هذا الحديثِ ثلثُ العلم!!

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل \_ رضي الله تعالم عنه \_ :

پضًا غيرُهُما!!

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أول كتابه مختصر السنن:

\* معنى قولِ الشافعي \_ رضيكالله تعالى عنه \_ : يدخل فيه ثلث لغلم:

\* أنَّ كسب العبد: إنما يكون بقلبه، ولسانه، ونيَّاته.

وَالنِّيةُ:

\* أحدُ أقسام كسبه، وهي أرجحُها، لأنها تكون عبادة بانفرادها، بخلاف القسمين الآخرين، لأن القول والعمل، يدخلهما الفساد بالرياء، ولا يدخل النيّة...!

### مَااسْتَحَدُّهُ الْعُلَمَاءُ:

\* واستحب العلماء \_ ضي الله تعالحت عَنْهم \_ أن تُسْتَفْتَح المصنَّفاتُ بهذا الحديث . . . !

\* وممن ابتداً به في أول كتابه الإمامُ أبو عبد الله البخاري - رحمه الله تعالى - في أول حديثه في صحيحه الذي هو أصحُّ الكتبِ بعدَ كتاب الله تعالىٰ.

ورُوِّينا عن الإِمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مَهْدِي \_ رحمه الله تَعْالِيْ \_ قَالَ :

لو صنَّفتُ كتاباً بدأتُ في أول كلِّ بابٍ منه بهذا الحديث! !
 ورُوينا عنه أيضاً قال:

\* من أراد أن يصنّف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث!!

وروينا عن الإمام أبي سليمان، حَمْد بنِ محمد بنِ إبراهيمَ الخطابي فيما قرأته في أول كتابه الإعلام في شرح صحيح البخاري قال:

\* كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث:

رَا نَمَا الرُّعُمَالُ بالنيَّة !! أمامَ كلِّ شيءٍ يُنشأ ويبتدأ من أمور الدين، لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها!!

\* وبلغنا عن جماعاتٍ من السلف \_ رضي الله تعالم عَنْهم \_ أشياء كثيرة من نحو هذا من الاهتمام بهذا الحديث!

#### وهي:

أنَّ في إسناده شيءٌ يُستحسَنُ، ويُستغرب عند المحدثين، وهي: أنَّ رواته اجتمع فيهم ثلاثةُ تابعيون يروي بعضُهم عن بعض وهم:

- \* ١ يحيى بنُ سعيد الأنصاري.
- 🗯 ۲ 📖 ومحمد بنُ إبراهيمَ التيمي.
- \* ٣ وعلقمةُ بنُ وقَّاصِ \_ رضيَّاللَّهُ تَعْالَىٰ عَنْهُم \_ . . . !

وهذا وإن كان مُسْتَظْرَفاً، فهو كثير في الأحاديث المستظرفة الصحيحة، يجتمع ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض!!

\* وقد جمعها الحافظُ عبدُ القادر الرهاوي \_ رَجِمَهُ اللَّه تَعَالَىٰ \_ في جزءِ صنَّفه فيها، وأنا أرويها وقد اختصرتها في أول شرح صحيح البخاري \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ، وضممتُ إليها ما وجدتُه مثلَها فبلغ مجموعُها زيادةً علىٰ ثلاثين حديثاً . . .!

قولُه: عزم القلب!!

أي إنَّ النية تعود إلى القصد في القلب، فهي واجبة في جميع العبادات...!

سواء كانت مالية كالزكاة، أو بدنية كالصلاة، أو مالية وبدنية كالحج، ويُشترط فيها الجزمُ ودوامُه، ولا يشترط التلفظُ بالمنوي فلا يضر مخالفةُ اللسان:

- \* كمن قصد الظهر بقلبه وجرى علىٰ لسانه العصرُ، إلاَّ في الإحرام بحج أو عمرة خاصة لورود ذلك عن النبي ﷺ. . .
- \* ولا يُعتبر التلفظُ بها من البدع المحدَثةِ حيث إن بعض أهلِ العلم استحسن ذلك، لِما رأوا في الأمة من انصرافِ إلى الدنيا، وإدبارِ عن العقبيٰ. . . !
- اللسان يساعد القلبَ على استحضار العبادةِ، وما رآه المسلمون حسناً فهو حسن، ويُقاس بها غيرُ الحج على الحج، ولا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب فليتنبه. اهـ.

ولقداختلف لعلماء في النيَّة:

- \* فمنهم مَنْ عدُّها ركناً وعليه أكثرُ العلماء!!
- \* ومنهم مَنْ عدَّها شرطاً كالإمام الغزالي وقال: هي بالشرط أشبه . . ! ووجهه : أنه يُعتبر دوامُها حكماً إلىٰ آخر الصلاة فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي .

اهـ من كفاية الأُخيار ١/٦٣





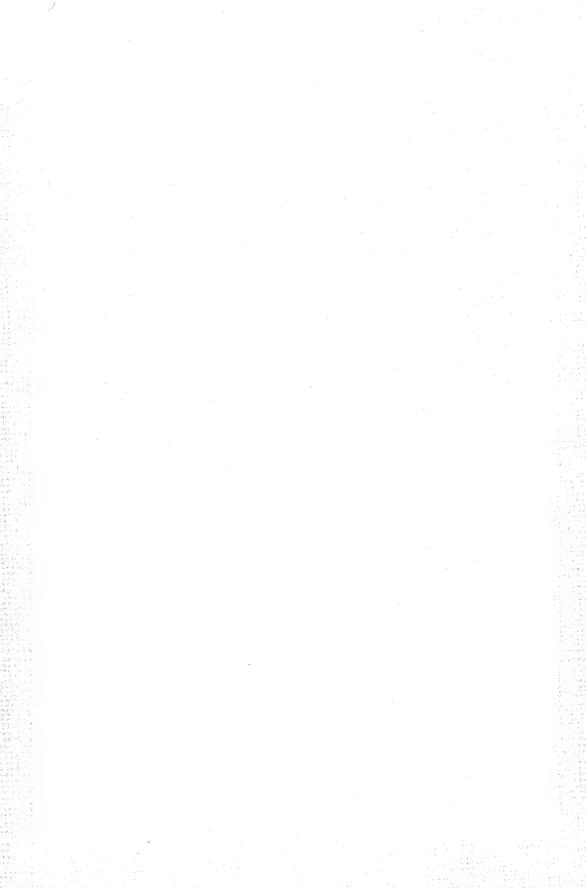

## الأحاديث لتى عسكيها مَدَارُ الإسسلام

\* ومما ينبغي الاعتناءُ به بيانُ الأحاديثِ التي قيل :

إنها أصولُ الإسلام، وأصولُ الدِّين، أو عليها مدارُ الإسلام، أو مدارُ الفِقه، والعلم، فنذكرها في هذا الموضع، لأن أحدَها حديثُ إِخَا الرُّعُمَالُ بالنيَّة، ولأنها مهمةٌ فينبغي أن تُقَدَّمَ.

- \* وقد اختلف العلماء في عددها اختلافاً كثيراً:
- \* وقد اجتهد في جمعها وتبيينها الشيخُ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بابن الصلاح \_ رحمهُ الله تَعَالَىٰ \_ ولا مزيدَ علىٰ تحقيقه، وإتقانه. . . !

 « فأنا أنقل ما ذكره \_ رحمهُ اللّه تعالى \_ مختصِراً، وأضمُ إليه ما تيسَّر مما لم يذكره فإنَّ الرِّرِي النَّه يُحةُ.

## إِضَافَةُ الْكَامِمَةِ إِلَى قَالِلِهَا

- ومن النصيحة أن تُضافَ الفائدةُ التي تُستغربُ إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. . . !
- \* ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنه له،

فهو جدير أن لا يُنتفع بعلمه، ولا يُبارَكَ له في حاله. . . !

\* ولم يزل أهلُ العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيقَ لذلك دائماً.

米 米 米

# ٱلأُمْمَالُ بِالسِّنَّياتِ

قال الشيخ أبو عَمْرو \_ رحمُ الله تَعَالَىٰ \_ بعدَ أن حكَىٰ أقوالَ الأَئمةِ في تعيين الأحاديثِ التي عليها مدارُ الإسلام، واختلافِهم في أعيانها وعددِها فبلغت ستةً وعشرين حديثاً:

أَحَدُهَا:

\* جَدَيْتِ: الْإِمْمَا ٱلْأَعْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

الشيخ أبو عَمْرو، هو ابنُ الصلاح.

وقد ظهر لي بعدَ النظرِ والتدقيق، أن ثلاثة أحاديثِ زادت على ما ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، فهل هذه الزيادةُ كانت مِنْ رأي الإِمامِ النووي ــ رحمهُ اللّه تَعَالَىٰ ــِأم لا؟ واللّه أُعلم.

أُمَا حَدِيثِ:

\* ﴿ إِ نَمَا الْأَعْمَالَ بِالنَّيَاتِ »، فقد تقدَّم الكلام عليه من الإِمام النووي بما يغنى عن مزيد، انظر ص ٣٨ فما بعدها.

# ٱلبِ رَغُ وَالْأَهُواوُ

ٱلنَّافِينِ :

\* عسعائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ قالت:

قال رسول الله علية:

\* « مَنْ أُخْرَثَ فِى أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَصُورَتُّ».

هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي رواية لمشلم :

« مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَنْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا ... ».

ومِعْني رَدِّ: مردودٌ، كالخَلْق بمعنى المخلوق.

## ـ الشِّيرَجُّ وَالنَّعُ لِيوْكِ ـ

في الحديث الصحيح:

﴿ «شَرُّ الْأُمورِ مُحْدَثاتُها، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ ».

السنّة والمراد بأصحاب البدع فيه، مَنْ كَان علىٰ خلافِ ما عليه أهلُ السنّة والجماعة...!

ويدخلُ في المبتدعة، كلُّ مَنْ أَحدَثَ في الإسلام حدثاً لم يشهدِ الشرعُ
 بحسنه: كالمكوس والمظالم. . . والغصب بأنواعه . . . واختلاف أشكاله!!

\* نعم؛ إن كان في تليين القولِ للظالم إنقاذ مظلوم منه، أو حمله علىٰ
 خيرٍ، أو معروف فلا بأس به. . . والله مطلع على السرائر . . .!

## قَالَ اللَّهُ تَعَالِيٰ:

﴿ فَقُولَا لَمُوَوَّلًا لِيَّنَا لَعَلَّمُ بِنَذَكَّرُ أَوْيَغْشَىٰ ١٠٠ [طه: ٤٤].

ونَسَّر بعضُهم البدعة :

#### فقال:

- هي ما لم يقم دليلٌ شرعيٌ على أنه واجبٌ، أو مستحبٌ سواءٌ أفعل في عهده ﷺ، أو لم يُفعل:
- کإخراج الیهودِ والنصاری مِنْ جزیرة العرب، وکذا جمعِ القرآن في المصاحف، والاجتماعِ علىٰ قیام شهرِ رمضان، وغیرِ ذلك مما ثبت وجوبه، أو استحبابه بدلیل شرعي:
  - \* وقول عمر \_ ضيالله تعالى عَنْه \_ في التراويح:

نعمت البدعةُ هي. . . !

- \* أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعله على غير مثال كما في توكيه سبّحانه: 

  ﴿ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩].
  - \* وليستُ بدعةً شرعاً، فإنَّ البدعةَ الشرعيةَ ضلالةٌ كما قال عَلِيُّ.

#### قاك:

- « وَمَنْ قسمها مِن العلماء إلى ١ \_ حسن ، ٢ \_ وغير حسن!

   فإنما قسّم البدعة اللغوية!
  - \* ومَنْ قال: «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ»!

فمعناه البدعةُ الشرعية. . . !

- الا ترى أن الصحابة \_ ضي الله عَنْهم \_ والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات الخمس:
- خالعيدين، وإن لم يكن فيه نهي، وكرَّهوا استلام الركنين الشاميين،
   والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، قياساً على الطواف. . . !

- \* وكذا ما تركه ﷺ مع قيام المقتضي فيكون تركُه سنّة، وفعلُه بدعة مذمومة. اهـ من فتاوى الإمام ابن حجر ص ٢٨٠ باختصار، جزاه الله تعالى خيراً.
- \* لو أدَرنا نظرنا في المسلمين اليومَ لرأينا العجبَ العُجاب، ولشاهدنا أموراً تُخجل الإنسانية، وأعمالاً يندى لها جبينُ الحُرِّ المسلم:

فساداً في الأخلاق إلى أبعد حد!!

- انحطاطاً عن الفضيلة!
- تدهوراً إلى الحضيض السافل المخزي!
- انحرافاً في العقائد، والعادات والتقاليد والأزياء: في الشباب والشيوخ،
   في الصغار والكبار، في النساء والرجال!
  - \* ردَّة ويا لها مِنْ ردَّة، ندّعي الإسلام والإسلامُ منا برآء!
- \* ندَّعي الإيمانَ، وأعمالُنا عنه بمعزل، كيف نلتقي غداً برسول الله وهذا حالُنا، ماذا نجيبُه إذا سألَنا عما أحدثناه؟
- \* فيجب أن نُعدَّ للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، فكرحَوُل ولاقوة إلاّ بالله. اللَّهُمِّ رِدَنا والمشلمين إليك ربَّا جميلًا ... !!

اهـ شرح الحديث الثاني كتبه محمد

# ٱلْحَسَلَالُ وَٱلْحَرَامُ

## الشَّالِثُ:

\* عن النعمان بن بشير \_ رضي َ الله تعالى عنهما \_ تعالى : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول :

\* "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبِهَاتِ فَقَدْ اسْتَبَراً لِدينهِ وَعِرضِه، وَمَنْ وَقَعَ في الشُبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَىٰ، أَلَا وَإِنَّ لِحَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذًا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُه؛ أَلا وَهِي الْقَلْبُ».

هذا حديث متفق على صحّته، رويناه في صحيحيهما

\* يُوشِكُ: بضمَّ الياء وكسر الشِّين المعجمة، أي: يُسرع.

. الشِيَّرَجُّ وَالنَّعُ لِيقِّ.

قوله: (وعِرضه):

لَّأُنَه إذا فعلَ الشَّبه، جعل للسفهاء طريقاً للتطاول عليه، بالافتراء والغيبة. . . !

\* ونسبوه إلىٰ فعل الحرامِ فجعل عِرضَه هدفاً للتناول، والقَدح، والطعن، والقذف، وصار سبباً لوقوعهم في الإثم. وقد وَرَدَ عَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: \* «مَنْ كَانَ يُؤمنُ بالله واليومِ الآخِر فلا يقِفنَّ مواقفَ التَّهَمِ».

## وقالَ عَلَيٌّ كُرَّمَ اللَّهُ وَحُبِهِه :

- \* إياك وما يَسبقُ إلى القلوب إنكارُه، وإن كان عندك اعتذارُه! فربّ سامع نُكْراً، لا تستطيع أن تُسمعَه عذراً». . . !
- \* وقد يتدرج إلى أن يصل إلى الحرام كالمثال الوارد في الحديث الشريف، لأنه يصل إلى حالة لا يستطيعُ أن يحولَ دونَ وقوع نفسه في هاوية الحرام، مهما كان قويّ الإرادة، متينَ العزيمة، وإليه أشار الحديث:
- \* «لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدُه، ويسرقُ الجمل فتقطع يده».

أي يتدرج من البيضة إلى الجمل، إلىٰ نصاب السرقة، فلا يصدرُ فعلٌ إلاَّ وقد سبقته مقدماتُهُ، أو تكرر مراتِ عديدة!!

## قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهُ ﴾ . [ال عمران: ١١٢]
  - \* يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء.

اهدمن مصنف على الأربعين من تعليقات العوفي

\* اختلف العلماء في الحلال والحرام:

فقال أبو حنيفة - مِثْلِللَّهُ تَعالَى عنه - :

\* الحلال: ما دل الدليل على حله.

وقال الشافعي \_ رضي اللّه تعالى عنه \_ :

الحرام: ما دل الدليل على تحريمه.

اهـ شرح الحديث الثالث كتبه محمد

## جَمْعُ الْمُحَـالْقِ

## الرَّابِعُ:

\* عن عبد الله بن مسعود \_ رضي اللّه تعالى عَنْه \_ قال:

حدثنا رسولُ الله ﷺ وهو الصادقُ المصدوقُ :

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُه في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوماً نُطْفَةً، ثم يكونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك، ثم يكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك، ثم يُرسَلُ إليه المَلَكُ فَينفخُ فيه الروح، ويُؤْمَرُ بأربع كلماتٍ: بكَتْبِ رِزْقه، وأَجَله، وَعَمَله، وَشَقي، أو سَعِيد، فوالَّذي لا إلله غَيرُه، إنَّ أَحَدَكُم لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجنَّة، حتَّىٰ ما يكونُ بينَه وبينَها إلاَّ ذراعٌ، فَيَسْبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بينَه وإن أحدَكم ليعْمَلُ بعمل أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بينَه وإن أحدَكم ليعْمَلُ بعمل أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بينَه وإن أحدَكم ليعْمَلُ بعمل أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بينَه إلاَّ ذِرَاعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونُ بينَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فيدخُلُها».

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما

قولُه : بكتب، بالباء الموحدة الجارَّةِ.

- الشِيَّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِّ

قولُه : «فيعمل بعمل أهل النار».

أي ظاهراً، أو صِرْفاً بعد أن كان مشوباً. قال المصنّف في شرح الأربعين
 علىٰ هذا الحديث:

إِنَّ مَنْ آمنَ وأخلصَ العملَ، لا يُختم له دائماً إلاَّ بخير، وإنَّ خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل، أو خلطه بالعمل الصالح المشوبِ بنوع من الرياء والسمعة!!

## ومَدِّلَ عَلَيْهُ الحَرَيْثِ الْآخر:

\* "إنَّ أحدكم ليعملُ بعمل أهل الجنّةِ فيما يبدو للنّاس».

أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهر، مع فسادِ سريرته وخبثها.

وَاللّه تَعَالِحِ ۖ أَعِلَم

## عَدُّعَلِيًّ كَرَّمِ اللَّهُ وَحُبُهَهُ:

\* قَالَ: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبيُّ ﷺ فقعد وقعدنا حولَه، ومعه مِخْصَرةٌ فنكس وجعل ينكثُ بمخصرته ثم قَال:

\* «ما منكم مِنْ أحد إلاَّ وقد كُتِبَ مقعدُه من الجنة».

\* فَهَالُوا: يا رسول الله، أفلا نتكلُ على كتابنا؟

#### فقال:

«اعملوا فكلٌ ميسرٌ لما خُلق له»!!

### وفي رواية :

أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! أنعملُ فيما جرتْ به المقاديرُ، وجفَّ به القلم، أو شيء نستأنفه؟ قَال:

«بل بما جرت به المقاديرُ وجفَّ به القلم».

\* قالوا: ففيم العمل؟

\* قَال: «اعملوا فكلٌ ميسرٌ لما خُلقَ له».

وعن أبي بكر الصديق \_ رضي الله تعالى عَنْهُ \_ قال:

قلت: يا رسول الله!

- \* أنعمل على أمر قد فُرغ منه، أم على أمر مؤتنك؟
  - قال:
  - \* «بل علىٰ أمر قد فُرغَ منه».
  - \* قلت: ففيمَ العملُ يا رسولَ الله؟

#### قاك:

\* «اعملوا فكلٌ ميسرٌ لما خلقَ له».

اهـ من أسباب ورود الحديث: ١١٣/١

### معنى لحديث:

- اعملوا بظاهر ما أُمِرتم، ولا تتكلوا على ما كُتِبَ لكم من خير وشر، فذو السعادة ميسر لعمل أهلها بحكم القدر الجاري عليه!!
- \* وإذا غلبت عليه مادةُ الحكم، واستحكمت في إنسان، فإنما تَيسر له عملُ الخُبثِ، فكان مُظْهِراً للأَفعال الخبيثة التي هي عنوان الشقاء، وحُكْمُ عكسِه عَكْسُ حُكْمه. . . !

### تنبيته:

## قال الإمام الغزالي \_رحمَهُ اللّه تعالى \_ :

- بيَّن بهذا الخبر أن الخَلْق مَجاري قدر الله ومحلُ أفعاله، وإن كانوا هم أيضاً من أفعاله تعالىٰ. . . !
  - \* وهو سببٌ لعلم الخلق بأن العلم نافع، وعلمُهم من أفعال الله.
- وهو سببٌ لحركة الأعضاء وهي أيضاً من أفعاله تعالىٰ؛ لكن بعض أفعاله مسببٌ للبعض أي: الأول شرط للثاني، كخلق الحياة شرط لخلق العلم.
- والعلم والإرادة بمعنى، أو لا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة، ولا للإرادة إلا ذو علم . . . !
  - فيكون بعضُ أفعاله سبباً للبعض لا موجباً لغيره.

وهذا القول من الله سببٌ لوجود الاعتقاد!!

- \* والاعتقادُ سببٌ للخوف، والخوف سببٌ لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرور، وهو سببُ الوصول إلىٰ جِوار الرحمٰن!!
  - \* وهو مُسَبِّبُ الأسباب ومرتبها.

فمن سُبق له في الأزل السعادةُ يُسِّرَ له الأسبابُ التي تقوده بسلاسلها إلى الجنة، ومن لا، يبعد عن سماع كلام الله ورسوله والعلماء، فإذا لم يسمع لم يخف!!

وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا، وإذا لم يتركه صار من حزب الشيطان وإن جهتم لموعدهم أجمعين.

اهـ من فيض القدير: ٢/ ١٢، وهو موضوعٌ علميٌ نفيس.

اهـ شرح الحديث الرابع كتبه محمد

## تَرُكُولُ الرَّبْتِ

## التحاميش:

- \* عن الحسن بنِ عليِّ \_ رضيَ اللّه تعالى عنهمًا \_ قال:
  - حفظتُ من رسول الله ﷺ:
  - \* « دَعْ مَا يَرِينُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِينُكَ ».

حديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي قال أبو عيسى الترمذي: حديث صحيح.

\* وتولُّه: يريبك، بفتح أوله وضمه لغتان؛ الفتحُ أشهر.

### \_ الشِّيرَجُّ وَالنَّعُ لِيقِّ.

### قولُه : «ما لا يَريبُك»:

- أي ممّا تركن إليه النّفس، ويطمئن إليه الفؤاد، ويستريحُ له القلب، لأنّ الحسّ ناصح للمرء، ولذا جاء في حديث وابصة:
- استفت قلبَك وإنْ أفتاك المُفتون، لأن المرء أدرى بدخائل نفسِه،
   والروحُ تفر من المؤذي إذا لم تتدنس بالآثام. . . !
- وإذا صُقِلتْ بالتقوىٰ لا تميل إلا إلى النافع المَرْضِي لله ولرسوله.
   اهـمن تحقيق العوفى
- أي اترك ما اعْترض لك الشك فيه منقلباً عنه إلى ما لا شك فيه، ذكره الطيبي.

- \* فإن الصدق يُنجي، أي: فإنَّ فيه النجاة، وإن كان الإنسانُ يظن أن فيه الهلكة . . . !
- \* فإذا وجدت نفسَك ترتابُ مِنْ شيءٍ فاتركه، فإنَّ نفس المؤمن الكاملِ تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاةُ من المهالك، وترتابُ من الكذب. !
- « فارتيابُك في شيء أمارة كونِه حراماً فاحذره، واطمئنانُك علامة كونه حقاً فخذ به، ذكره القاضي!!
- \* قَالَ: والنفسُ إذا ترددتْ في أمر وتحيرتْ فيه، وزالَ عنها القَرارُ، استتبعْ تلكَ العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها، فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراً فيحدثُ فيه خفقان واضطراب. . . !
- \* ربما يسري هذا الأثرُ إلى سائر القوى، فتُحسُّ بانحلال وانهزال، فإذا
   زال عن النفس وجدت لها قراراً وطَمأنينةً.
- \* وقيل: المعنيُّ بهذا الأمر أربابُ البصائر من أهل النظر والفكرة المستقيمة، وأهل الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة:
- \* فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير، وتنبو عن الشر، فإن الشيء يتحببُ
   إلىٰ ما يلائمه، وينفر مما يخافه، فيكون ما يُلْهَمُه الصوابُ غالباً.

#### ُوني رواية :

\* «فإن الصدق طُمأنينةٌ»، أي يطمئنُ إليه القلبُ ويسكن، وفيه إضمار أي محل طمأنينة، أو سبب طمأنينة. وإن الكذب ريبة، أي يُقلق القلبَ ويضطرب.

#### وقال الطيبي:

\* جاء هذا القول ممهداً لما تقدمه من الكلام . . . !

#### ومعناه :

إذا وجدت نفسَك ترتابُ في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى
 الصدق، وترتاب من الكذب!!

- \* فارتيابك من الشيء مبنى عن كونه مظنةً للباطل، فاحذره!
  - \* وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به . . . !
- الصدقُ والكذبُ، يُستعملان في المقال والأَفعال، وما يحق أو يبطل من الاعتقاد. .
- \* وهذا مخصوصٌ بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهَّرةِ عن دنس الذنوب ووسخ العيوب. اهـ.

### وَالْحَاصِل :

- \* أنَّ الصِّدُق إذا مازج قلبَ الكاملِ امتزج نورُه بنور الإِيمان فاطمأن، وانطفأ سراج الكذب...!
  - \* فإن الكذب ظلمة ، والظلمة لا تمازج النور .

اهـ شرح الجامع الصغير ٣/ ٥٢٨. وهو بحث علمي دقيق قلّما تجده في كتاب.

اهـ شرح الحديث الخامس كتبه محمد

## تَرُكُ مَالاَ يَعْنِي

## السّايس :

- \* عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى عَنْه \_ قال:
  - قال رسول الله علية:
- \* « مِنْ حُسْنِ إِسلمِ الْمَزُوِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَعِنْدِهِ » " .

حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه

- الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_\_

- وذلك لينصرف كل إلى عمله الذي خُصِّص له، أو وافق ذوقه وقابليته!!
   فإنَّ انصرافَ المرءِ إلى البحث عن كل ما لا علاقة له به يمنعه من إنتاج أيً
   عمل كان فيختل النظام، وتسودُ الفوضىٰ بالأعمال...!
  - \* لأَن إباحةَ هذا الفعلِ المذموم لشخص تجويزُه للجميع!!
- \* فالشريعةُ الإسلامية جاءت عامةً لا تستثني في أحكامها أحداً، ولا فضلَ لواحد على الثاني إلا بالتقوى والامتثال لأمر الله تعالىٰ، فمتى اشتغل كلٌ بما لا يعنيه فسدت الأمورُ، وفقد التوازن، وهذا هو أحد الأسباب التي أقعدتنا الآن وجعلتنا آلة مُسخَّرةً للغير.

اهـ عن النسخة القديمة للعوفي.

اهـ شرح الحديث السادس كتبه محمد باختصار

# ٱلْحُبُّ وَٱلْإِيمِانُ

السَّابعُ:

\* عن أنسِ بنِ مالكٍ \_ رضيَ اللّه تعالىٰ عَنْه \_ :

عَدرالنَّبِي ﷺ قال:

\* « لَلْهُوْمِنُ أَحَرُكُمُ حَتَى يَحِبَ لِلْضِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

متفق على صحته

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ -

\* قولُه: الا يؤمنُ أحدُكم حتَّى يحبَّ لأخيه الخ:

لأن الدين لم يَدْعُ إليه شخصٌ واحد. .

أو أنه حقٌّ فردٍ معين:

\* فالمسلمون أمامَ الدين كُلُّهم بنظر واحد. . . !

فإذا لم يحب رفيقه:

\* فإما لدنياه فيكون قد رجح الدنيا على الدين. . . !

\* وإما لدينه فيكون حسوداً طالباً لإِزالة ما عليه أخوه غيرَ راض بما قسم الله له:

\* وإن المسلمين بمثابة جسد واحد . . .

فعدمُ المحبة علامةُ الافتراق. . . !

والافتراقُ مقدمةُ المحو والهلاك. . . !

\* فكأنه أراد محوَ الدين بعدم محبته لأخيه، وهذا ينافي الإيمان قطعاً.

- وذكر المصنفُ في شرح الأربعين أن الحب يشمل الكافرَ والمسلمَ. . . !
- \* فيحب لأخيه الكافر، ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام، كما يحب لأخيه المسلم دوامَه على الإسلام . . . !
  - \* ولهذا كان الدعاء للكافر بالهداية مستحبّاً. . . !
    - \* أو المراد من المحبة: إرادةُ الخير والمنفعة.

#### والمحبة المرادة:

\* مى الدينية لا البشرية ؛

فإن الطباع البشرية قد تكره حصولَ الخير، وتمييزَ غيرِها عنها.

والإنسانُ يجب عليه أن يُخالفَ الطباعَ البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له
 ما يحب لنفسه.

اهـ عن النسخة القديمة للعوفي.

اهـ شرح الحديث السابع كتبه محمد

## إِنَّ ٱللَّهُ طَيِّبُ

## المنكامينُ:

\* عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عَنه - قال:

قال يسول الله على:

﴿ أَيُّهَا النَّاشُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّاطِيّباً ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ طَيّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّاطِيّباً ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَا لِمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِكِينَ .

فقال الله تعالم :

\* ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١].

رَقَالَ اللَّهُ تَعْالِحِ :

\* ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

\* ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ، يُطِيلُ السفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبرَ، يَمُدُّ يَدَه إِلَىٰ السَّماءِ يَا رَبُّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ،

رواه مسلم في صحيحه

الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

قُولُكُ : «فأنىٰ يُستجابُ له ذلك»، وقد امتلاً جسمه من الحرام!!

\* وهذا نص صريحٌ أن التقوىٰ ليست باللباس، فليس كُلُّ مَنْ تراه قذراً، أو متقشفاً هو رجل صالحٌ...! \* وإنما يجبُ أن يزنه بميزان الشرع:

فإنْ ظهرَ كاملًا فهذا هو الصالحُ حقاً، لبس جيِّداً أو جديداً. . . !

وإنْ كان ناقصاً فهو الشقيُّ وإنْ كان زيه زيَّ أتقى الناس، وأورعِهم.

\* فَعَنْهُم مَنْ يَتَخَذُ الشَّعَثَ زَهِداً فِي الدنيا!

\* ومنهم مَنْ يتخذُه مصيدةً للاستيلاء على قلوب الناس وأموالهم!

\* ومنهم من يتخذ اللباس تحدثاً بنعمة الله وإظهاراً لها!

\* ومنهم مَنْ يستعملُه كبراً وغروراً.

فَكُلُّهَا تَدُورُ حُولَ الْحَدِيثُ الْأُولِ:

## الِيْمَا ٱلْأَعْمَالُ النِّيَاتِث

ولكن المقياس الحقيقي لنا هو اتباع الشرع.

اه للعوفي عن النسخة القديمة!

ورحم الله ابن الحاج حيث قال في كنابه المدخل:

ليسَ التَّسَوُف لبسَ الصُّوفِ ترقعُهُ
 ولا بكا ؤك إنْ غَنَّى المغنوُنا

ولاصیٰاحے وَلا رَقِص وَلا طَرب 
 ولا اختباط کا کی قدصرت مَعْنونا

\* بل لتَّصَوُّفُ أَنه تَصِفَوَ بِلا كِرِ وَسَبْعَ الْحُقَّهُ وَالقُّرِّ مِنَ وَالرِّينَا وَسَنِعَ الْحُقَّهُ وَالقُّرِّ مِنَا

\* وَأَن ثُرُونَ مَا مِثِعًا لِلَّهِ مُمكتيبًا
 عَلَى ذنوبك طولَ الدّهرِ مَعْزُونَا

ورضي لله عداما منا الشّا فعي حيث قال: \* حَسِّدٌ ثَيَا بَكَ مَا اثْتَطِعتَ فَإِنَّها

زَيْنُ الرِّجَالِ بِهَا تُعَزُّ وَتُكْرُمُ

\* وَدِعِ التَّحْسُدَ فِي الشَّابُ تَوَاضُعًا

فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِسرُّ وَتَكُتمُ

\* فَجِدَيدُ ثُوبِكَ لايَضِرُّكَ بعَدَمَا تَخْشَىٰ الِلاَلْهُ وَتَنَفِّي مَا يَحْرِمُ

\* وَرَثِيثُ نُوبِكِ لاَبَزِيدِكَ رِفِعَهُ عِندًا لِإِلْهِ وَأُنتَ عَبُرُ مُجْرَمُ \* عِندًا لِإِلْهِ وَأُنتَ عَبُرُ مُجْرَمُ

اهـ شرح الحديث الثامن كتبه محمد

## لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

## التَّاسِعُ:

\* جَارَيْت: «لَاصْرَرَ وَلَاضِرَارَ».

[رواه مالك مرسلاً، ورواه الدارقطني، وجماعةً من وجوه متصلاً وهو حديث حسن]

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_

قوله: «لاَضَرَرَ»

أي: لا يضر الإنسانُ أخاه لأجل نفع نفسه.

«وَلَاضِرَارَ»

أي: يضر غيرَه بدون انتفاع فكلاهُما مذمومٌ، لأن الشريعة لم تُجَوِّز لك منفعة تضر فيها غيرَك. . .

#### وقال في النهاية:

- لَا يَضِر الرجلُ أخاه، فينقصه شيئاً من حقه.
- وَلَاضِرَارَ ، أي: لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه .

اهـ باختصار .

### وإلى الأخير الإشارة بقوّله تعالى:

\* ﴿ أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَذَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[فصلت: ٣٤]

و «ضِرَارَ»بكسر أوله من ضرَّه، وضارَّه بمعنَّى وهو خلافُ النفعِ، كذا قاله الجوهري.

- \* فالجمعُ بينهما للتأكيد، والمشهور أن بينهما فرقاً. . . !
  - ئم قبل بر
  - \* الأولُ: إلحاقُ مفسدةِ بالغير مطلقاً. . . !
- \* والثاني: إلحاقُ مفسدةِ بالغير على وجه المقابلة أي: كلّ منهما يقصد ضررَ صاحبه...!

#### وقال ابن حبيب:

- \* الضررُ عندَ أهل العربية: الاسم، والضرار: الفعل. . . !
- فمعنى الأول: لا تُدخِلُ على أخيك ضرراً لم يُدخله على نفسه. . . !
  - \* ومعنى الثاني: لا يُضارَّ أحدٌ بأحد. . . فهي أبلغ في الضرر!!
    - وقيل: الضرر أن يُدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به . . . !
- \* والضرار: أن يُدخلَ علىٰ غيره ضرراً بما لا منفعةَ له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع...

### وتيل:

- \* الأول: ما لك فيه منفعةٌ وعلى جاره مضرة . . . !
- والثاني: ما لا فيه منفعةٌ لك وعلى جارك فيه مضرة، وهو مجرد تحكم
   بلا دليل، وإنْ قال غيرُ واحدٍ إن هذا وجهٌ حسنُ المعنى في الحديث. . . !

### وني رواية :

\* «ولا إضرار» مِنْ أضرَّ به إضراراً إذا ألحق به ضرراً. . . !

#### وقال ابن الصلاح:

- \* وهي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها!!
- \* ولذا أنكرها آخرون، وانتصر لها بعضُهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ الموطأ!!

#### قال:

وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال ضرَّ وأضرَّ بمعنى أي: بمعنى واحدِ...! وظاهر الحديث:

- \* تحريمُ سائر أنواعِ الضررِ إلاَّ لدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، إلاَّ في نحو لا رجلٌ في الدار بالرفع، لأنك تقول: بل رجلان، ولا تقول ذلك مع الفتح...!
- \* فكلُّ ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليلٌ على تحريم الضرر لأنه نوع من الظلم. . . !
- \* فعُلمَ أَن معنى الحديثِ ما مرَّ مِنْ نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد شرعاً، إلاَّ ما خصه الدليل. . .
- وأنَّ المصالحَ تُراعىٰ إثباتاً، والمفاسدَ تراعى نفياً، لأنَّ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرعُ لزم إثباتُ النفع الذي هو المصلحةُ، لأَنهما نقيضان لا واسطة بينهما. وقعورد:
  - مَنْ ضارً ضار الله به، ومن شاقً شاق الله عليه. . .

### وفي رواية :

\* لُعِنَ مَنْ ضَارَّ مسلماً، أو ماكره...!

اهـ من الفتح المبين باختصار ص٧٣٧. وهو بحث علمي نفيس.

اهـ شرح الحديث التاسع كتبه محمد

# الِدِّينُ لِنَّصِيعَةُ

العسَّاشِّرُ:

عن تميم الداري \_ ضِيَ اللّه تعَالى عنه \_ :

أَنَّ النَّبَيُّ عَلَيْ قَال:

« الرِّينُ النَّصِيحَةُ».

تكنا: لمن؟

تّاك:

\* ۱ \_ «للُّه.

\* Y \_ elumels.

\* ٣ \_ ولأَثمةِ المسلمينَ وَعَامَّتِهمْ »...!

رواه مسلم

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

فأما النصيحة لله:

 # فالإخلاصُ في العبادة، ونفيُ الشريك، وتركُ الإلحاد، وتنزيهُه تعالىٰ عن كل نقص وعيب مع القيام بالطاعة، والحثّ عليها، واجتنابِ المعاصي، وزجرِ الغير عنها، والحبُّ في الله والبغضُ في الله.

وأما النصيحة لرسوله:

\* فهي تصديقُه، والإِيمانُ بما جاء به، وبثُّ دعوتِه، وإحياءُ سنتِه، وقمعُ

البدع التي أحدثت بعده، والتخلقُ بأخلاقه ﷺ والتأدبُ بآدابه، والحبُ لآله وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما النصيحة لأثمة المسلمين:

- \* فمعاونتُهم على الحق، وطاعتُهم فيه، وأمرهم به، ونهيهم عن المنكر، وتذكيرهم به، وإعلامُهم بما غفلوا عنه، وأن لا يَغِرَّهم بالثنّاء عليهم كذباً وزوراً، فمن مدحك بما ليس فيك، ذمك بما ليس فيك.
- \* وقد ذكرت في كتابي «الحب الخالد» في الطبعة السابعة ص ٢٢١، بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح، ولو كان منحرفاً، وذكرت موقف الحسن البصري أمام الحجاج المتفق على ظلمه، وموقف الشيخ سعيد النوري أمام أتاتورك!

وهو موضوع اجتماعي حسَّاس ينبغي أن نقف عليه بفهم ودقة، ونُفهمه غيرَنا من ولد وصاحب، حِقناً للدماء، وحفاظاً على البلاد. . . ! اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبدٌ حبشي . . . !

وإلَّا ندمنا ولاتَ ساعةَ مَنْدَم.

اهـ شرح الحديث العاشر كتبه محمد

# الأُمْرُ والنَّهِ عِي

الْحُادِي عَشَرَ:

\* عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى عنه \_ :

أُنَّه سمع النَّبِيَّ عِلَيْهِ يقول:

\* «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوه، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ».

متفق على صحته

\_\_ الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

**قوله:**بكثرة مسائلهم، لأنها تُسبب الخلاف، وتورثُ النزاعَ. . . !

\* وقد وقع ما حذَّر منه الرسول ﷺ، فلقد بلغ من المسائل أن صارت الخيالاتُ البعيدةُ عن العقل تُدَوَّن بالكتب، وتمضي الأوقاتُ الكثيرةُ لدرسِها، والتحقيق عنها، وهي مستحيلة الوقوع عادة!!

\* وقد بلغ من الاختلاف أن المسلمين يُكفر بعضُهم بعضاً، ويتعصبون على بعضهم، وليتهم فعلوا هذا التعصبَ ووجهوا قوتَهم نحوَ الكفار الذين استغلوا هذا الاختلافِ فامتلكوا البلاد، واستعبدوا العباد، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

اهـ شرح الحديث الحادي عشر كتبه محمد

## ٱلزُّھٰئِ

## ٱلنَّافِي عَشَر:

- \* عن سهل بن سعد \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال:
  - \* جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال:
- \* يا رسول الله دلَّني على عَمَلٍ إذَا عَمِلْتُه أَحَبَّني اللَّـٰهُ، وأحبَّني لللهُ اللَّـٰهُ، وأحبَّني لناس!

فقَال:

- \* ١- «ارْهَرْ فِ الرُّنيا يُحْبَكَ اللَّهُ !!
- \* ٢- وَازْهَرْفِيَمَاعِنْرَالْنَاسِ مُحِبَّكُ النَّاسُ » !!

حديث حسن رواه ابن ماجه

- الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

قرله: إزهد في الدنيا، ليس المراد منه أن يترك كلَّ عمل، ويعتزلَ العالَم؛ بل القصدُ أن يُخرج حبَّ الدنيا من قلبه، مؤدياً ما عليه من الحقوق:

لا يبخلُ ولا يُسرفُ، فإن الاقتصادَ والاعتدالَ هو الذي أثنَى اللَّــٰهُ في كتابه علىٰ مَنْ عمل به:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَنَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ . [الفرقان: ٦٧]

اختلاف الناس في الزهد:

## فمنهم مسهقال:

\* الزُّهْدُ في الحرام، لأن الحلالَ مباحٌ من قِبَل الله تعالىٰ، فإذا أنعم الله سبحانه على عبد بمالِ من حلالِ، وتعبَّده بالشكر عليه فتركه باختياره، لا يُقْدِمُ على إمساكه بحق إلاَّ بإذنه.

## ومنهم مىد قال:

\* الزُّهٰدُ في الحرام واجبٌ، وفي الحلال: فضيلة، فإنَّ إقلالَ المالِ \_ والعبدُ صابرٌ على حاله، راضٍ بما قسمَ اللَّهُ له قانعٌ بما يُعطيه \_ أتمُّ من تَوَسُّعِه وتَبَسُّطِه في الدنيا، وأن الله تعالىٰ زهَّد الخلق في الدنيا بقوَّله:

﴿ قُلِّ مَنْهُ ٱلدُّنِّيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقَىٰ﴾ [النساء: ٧٧].

#### ومنهم مد قال:

إن أنفق ماله في الطاعة، وعلم مِنْ حاله الصبرَ، وتَرْكَ التعرضِ لما نهاه
 عنه في حال العسر، فحينئذٍ يكون زهده في المال الحلالِ أتمَّ.

## ومنهم مسه قَال:

- \* ينبغي للعبد ألا يختار ترك الحلالِ بتكلفه، ولا طلب الفضولِ مما
   لا يحتاج إليه، ويراعى القسمة:
- \* فإن رزقه الله \_ سَجُمَانِه وَتِعالَىٰ \_ مالاً مِنْ حلال شكره، وإن وفَّقه الله تعالىٰ علىٰ حدِّ الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال!!
  - \* فالصبرُ أحسنُ بصاحب الفقر، والشكرُ أليق بصاحب المال!!
     وتكلموا في معنى الزهد: فكلٌ نطق عن فهمه، وأشار إلىٰ حده:

#### قال سفيان الثورى:

الزُّهُدُ في الدنيا: قِصَر الأَملِ، ليس بأكل الغليظ، ولا بلبس العَباءة.

\* ترقب ترجمة هذا الإمام العظيم في ص ١٧٧ من هذا الكتاب.

#### فالزَّاهد:

- \* لا يَفْرُخُ بِمُوجُودُ فِي الدِّنيا، ولا يتأسفُ على مفقود منها:
  - \* وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك!!
- \* وقال ابن خفيف: وجودُ الراحةِ في الخروج عن الملك!!
  - \* وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليدا!

## وقال الإمام الغزالي رحمة الله تعالى - :

### الزُّهْدُ:

عبارةٌ عن الرغبة في حظوظ النفس كلِّها إلى ما هو خير منها، علماً بأن المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ.

#### واعلم:

- \* أنه قد يظن الظان، أن تارك الدنيا زاهدٌ، وليس كذلك، فإنَّ تركَ المال، وإظهارَ الخشونة، سهلٌ على من أحبَّ المدحَ بالزهد؛ بل لا بد من الزهد في حظوظ النفس!! وله ثلاث علامات:
  - \* ١ الأُولَى: ألَّا يفرحَ بموجود ولا يحزنَ علىٰ مفقود!
    - \* ٢ الثَانِية: أن يستويَ عنده ذامُّه ومادحُه!
- ٣ الثالثة: أن يكون أنسه بالله تعالىٰ، والغالب علىٰ قلبه حلاوة الطاعة.

اه شرح الحديث الثاني عشر كتبه محمد عن مصادر مختلفة

# مَتَى لَيْسَحَ لَاللَّهُم ؟

التَّالِث عَشَر:

\* عن ابن مسعود \_ رضي الله تعالى عَنْه \_ قال:

قال رسول الله عظير:

\* "لا يَحِلُ دَمُ امْرى مِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إلاَّ بإحدىٰ ثَلاثٍ:

- \* ١ \_ الثيُّبُ الزان!
- \* ٢ \_ والنفسُ بالنَّفس!
- ٣ = والتاركُ لدينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»...!

متفق على صحّته

- الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

\* هكذا هو في النُسخ «الزان» من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة. قرىء بها في السبع كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ ٱلْمَادِ؟ ]، وغيرِه.

والأشهرُ في اللغة إثباتُ الياء في كل هذه.

وَ فِي الحِدثِثِ :

إثباتُ قتلِ الزاني المحصن، والمرادُ رجمهُ بالحجارة حتَّى يموت.

وهذا بإجماع المسلمين. . .

واعلم أن ارتكاب الكبائر، لا يسلب الإيمان، ولا يُحبط الطاعاتِ:

إذ لو كانت محبطة لذلك، للزم أن لا يبقى لبعض العصاة طاعةً. .

والقائل بالإحباط، يُحيل دخولَه الجنة.

## قال الإمام السبكي:

والأحاديث الدالة على دخول مَنْ مات غيرَ مشركِ الجنة، بلغت عددَ التواتر!!

وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار.

#### وأول الحدود:

- \* الزنا وهو من أكبر الكبائر بعد القتل لقوُّله تعالى:
  - ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّيِّ إِنَّمُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّيِّ إِنَّامُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا

ولإِجماع أهل الملل على تحريمه، فلم يحلُّ في ملة قطُّ، ولهذا كان حده أشدَّ الحدود في الجملة. . . !

\* ويجلد الزَّاني غير المحصن مائة جلدة، ويُغَرَّب عاماً عِن بلده.

فالجلد ثبت في القرآن في توله تعالى:

﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّنَهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ﴾ .

#### فائتَ وَقُ

ما الحكمة في مشروعية القصاص؟

## ا قول:

- \* ١ \_ شرع الله القصاصَ حفظاً للأنفس:
- \* ٢ \_ وشرع قمعَ الردةِ وقتال المرتدين حِفْظاً للدين!
  - \* ٣ \_ وشرع حدّ الزنا حفظاً للأنساب!
  - \* 3 \_ وشرع حد القذفِ حفظاً للعرض!

- \* ٥ \_ وشرع حدَّ السرقةِ حفظاً للأموال!
- \* ٦ \_ وشرع حد شربِ المسكر حفظاً للعقل!

#### وبيان ذلك :

إذا علم القاتل أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ، انكف عن القتل فكان ذلك سبباً لحفظ النفس.

وهكذا يُقال في الباقي!!

فهذه الحدود العظيمة شُرِعتْ لمصالح الناس خاصة وعامة، وفيها حياة للبشر، واستقرار، وأمن وأمان.

كَمَا قَالَ اللَّهَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيَوْةً ﴾.

## وأمّا قولُه:

والنفسُ بالنفس.

فالمرادُ به القصاصُ بشرطه.

وقد يستدل به أصحابُ أبي حنيفة \_ رضي الله عنهم \_ وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. . !

## وأمَّا قولُه:

ဈلتارك لدينه المفارق للجماعة:

فهو عامٌ في كل مرتدعن الإسلام بأيّ رِدَّة كانت.

\* فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. . . !

### قال العلماء:

ويتناولُ أيضاً كلَّ خارجٍ عن الجماعة ببدعة، أو بَغْي أو غيرهما، وكذا الخوارجَ وغيرَهم ممن أحدثوا حدثاً مخالفاً لقواعد الإسلام، والله أعلم .

واعلم أن هذا عامٌ يُخصُّ منه الصائلُ ونحوُّه، فيباح قتلُه في الدفع.

\* وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمدُ قتلِه قصداً إلا في الثلاثة، والله أعلم.

احد من شرح مسلم للمؤلف \_ رحمَهُ اللّه تعَالىٰ \_ ١٦٤/١١

وقد تناولت موضوع الردة في كتابي الصحوة القريبة تناولاً واسعاً وبينت أحكامها وأنواعها وأقسامها بشكل مفصّلٍ وموضّحٍ ثبتني الله وأحبابي بالقول الثابت.

اهـ شرح الحديث الثالث عشر كتبه محمد

# متى في الكَلْنَاثِ مِنْ فَيْ اللَّهُ السُّرِي

## ٱلْرَاسِعِ عَشَى:

عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ – رضيَ اللَّه تعالىٰ عنهما – :

## أنّ رسُول الله عَلِينْ عَال:

\* «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمِّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهم وَأَمْوَالَهُم، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُم عَلَىٰ الله تَعَالَىٰ».

متفق على صحته

## - الشِّيَّرَجُّ وَالنَّعُرُلِيقِّ

قوله: «إلا بحق الإسلام وحسابهُم على الله»:

\* يعني أنَّ مَنْ ترك حقًا مِنْ حقوق الإسلام ليس له حق في استعمال العصمة، وقد يؤول الأمرُ إلىٰ سفك دمه إذا كان فيه ضررٌ على المسلمين!! تأديباً وتعزيراً، وهذا يعود أمره إلى الحاكم المسلم. . .!

ولا عبرة بما تُكنه الضمائر وتُخفيه الأفندة ، فإن حساب ذلك على الله تعالى .

فكلمة التوحيد:

هي التي خلق الله \_ سِجُهانه وتَهَالى \_ الخلق لها وهي: العبارة الدالة
 على الإسلام:

\* فكل مَنْ تلفَّظ بها من الإقرار بالرسالة المحمدية فمسلمٌ، وظاهره، بل صريحه أنَّ قائلها مسلم، وإن كان مقلِّداً. . . !

قال الإمام النووي - ضِيالله عَنْه - مؤلف هذا الكتاب:

\* وهو مذهبُ المحققين، فإذا فعلوها: آثرها أي: آثر إذا على إنْ مع أنَّ إنْ المقام لها، لأن فِعْلهم متوَقَّع في المستقبل، لأنه علم إجابة بعضِهم فعلَّبهم لشرفهم، أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك . . . !

#### عصموا:

حفظوا مني دماءَهم وأموالَهم أي منعوها إذ العصمة: المنعة. . . !
 والاعتصام:

\* الاستمساك، فلا يحل سفكُ دمائهم، ولا أخذُ أموالهم إلا بحقها، أي الدماء والأموال هي معصومة، إلاّ عن حق يجب فيها:

\* كَقُودٍ، ورِدَّةٍ، وحَدِّ، وترك صلاة، وزكاة، وحقَّ آدميٌّ. . . !

وحقُّها:

\* ما تبعها من الأفعال، والأقوالِ الواجبة التي لا يتم الإسلام إلاَّ بها:

فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض. . . !

#### وقول أبسي حنيفة:

\* إِنَّ تَارَكُ الصلاة كَسلاً لا يُقتل لظاهر هذا الحديث؛ ولخبر: لا يحلّ دمُ المرىءِ مسلم، ولأنها أمانة بينه وبين الله تعالى، ولأنها عبادةٌ تُقْضىٰ وتؤدىٰ:

كصوم، وزكاة، وحج، ولأن الاختلافَ شبهةٌ تُدرأ بها الحدودُ.

وقد أجاب العلماء على هذا.

اهـ من فيض القدير ٢/ ١٨٨ باختصار، وهو موضوع علمي نفيس.

اهـ شرح الحديث الرابع عشر كتبه محمد

# أركان لابث كام

الْخَامِسِ عَشَر:

\* عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال:

قال يسول الله على:

«بُنِيَ الإِسْلام عَلَى خَمْسٍ:

\* ١ \_ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ!

\* ٢ \_ وإقام الصلاة!

\* ٣ \_ وإيتاء الزكاةِ!

\* ٤ \_ والحج!

\* • \_ وصوم رمضان»...!

متفق عليه

- الشِّيَّ رَجُّ وَالنَّعُ لِيقُ.

قوله: «بني الإسلام على خمس»:

لا أدري ماذا نقول عن شخص يدّعي الإسلام ولم يعمل مِنْ هذا البناء
 شيئاً؟

وهل هو إلا مستهزىء بالإسلام يريد استغلال الإسلام، والاستفادة منه، بدعوى لا بيّنة له عليها!

- وما أحسنَ مناسبةَ هذا الحديثِ بما وراءه وهو قولُه الله الله يُعطى الناس بدعواهم لادعى. . . » إلخ (١٠).
- \* فإنَّ هذا يُوافق عصرنا حيث إن كثيرين ممن يدعون الإسلام، وأن لهم فيه قدماً راسخة، لم يصدر عنهم شيءٌ من الأركان غيرَ دعوى الشهادة فحسب.
- \* وقد يجوز أن تكون من الشهادة التي ذكرها الله بقوله: ﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا المُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُوبُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُوبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُوبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُوبُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا المنافقون: ١].
- \* فلا بدَّ من البينة على دعوى الإسلام، وهي العملُ بأركانه، والسعيُ خلف مصلحة المسلمين.

اهـ عن النسخة القديمة للعوفي

ولقد صدر لنا \_ والحمد لله \_ كتابٌ جديد عنوانه: الإسلام وأركانه الأربعة، تحدثنا عنها بشكل مفصل ومفيد والحمد لله. . .

اهـ شرح الحديث الخامس عشر كتبه محمد

<sup>(</sup>١) اقرأه في ص ٨٥ على مهل.

## ٱلْبَيِّنَةُ وَٱلْيَمِينُ

السَّادِسِعَشَر:

\* عن ابن عباس \_ رضيَ الله تعالى عنهمًا \_ :

أنّ رسكول الله عظية قال:

«لو يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَیٰ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ، وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البيِّنَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنكر».

حديث حسن رواه البيهقي بهذا اللفظ، وبعضه في الصحيحين

-الشِّرَجُّ وَالنَّعُرِلِيقِّ -

\* لا يتمكن المُدَّعَىٰ عليه: مِنْ صون دمه، وماله!

\* ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي:

أنَّ الدعوىٰ بمجردها إذا قُبِلتْ، فلا فرقَ فيها بينَ الدماء، والأُموال وغيرِهما. . .

وبطلانُ اللازم ظاهر، لأنه ظلم. . .

\* وقدَّم الدماءَ لأنها أعظمُ خطراً، ولكن على المدعىٰ عليه ذكرُ اليمين فقط، لأنه الحجة في الدعوى آخراً...

\* وإلاَّ فعلى المدعي البيِّنةُ لخبر البيهقي بإسناد جيد: «البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر». . . !

- \* فقوله : لكن، إلخ . . . بيانٌ لوجه الحكمةِ في كونه لا يُعطىٰ بمجرد دعواه، لأنه لو أُعْطِىَ بمجردها لم يمكن المدعىٰ عليه صون ماله كما تقرر .
- \* وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادُّعِيَ عليه بحق مطلقاً. . .
- المدعي: هو مَن يَدَّعِي أمراً خفيّاً يُخالِف الظاهر، أو ما لو تَرَك لتُرك (١).
  - \* والمدعى عليه: عَكسُه. فصدق بيمينه لقوة جانبه . . . !
  - وقد يكون كلٌّ من المتنازعين مدَّعياً، ومدَّعَى عليه كما في التحالف.
    - «واليمين على مَنْ أنكر».
    - \* لأن الأصلَ براءةُ ذمتِه عما طُلِبَ منه، وهو متمسك به.

لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طُلِبَ منه، دفع الاحتمالَ عن نفسه باليمين!!

#### ثم الحالف:

\* هو كل من توجهت عليه دعوى؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم تجرَّ إلى فساد. . .

اهـ باختصار من فيض القدير للإِمام المناوي، وفتح المبين لابن حجر . اهـ شرح الحديث السادس عشر كتبه محمد

<sup>(</sup>١) المعنى: لو تَرك حقَّه لتُرِك، أي تركه المدعىٰ عليه أو الحاكم.

# ٱلْبِرُ وَالْإِنْ مُ

السّابع عَشَر:

\* عن وابِصَةَ بنِ مَعْبَد \_ رَضِي اللّهَ تَعَالَىٰ عَنْه \_ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ لَه :

«جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البرِّ والإِثْم؟».

قَال: قُلْت: نعم.

قَال: «ا الْتَفْتِ قَلْبَكَ !.

البِرُّ:

\* مَا اطْمَأْنَتْ إليهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إليهِ الْقَلْبُ.

والإثم:

مَا حَاكَ في النَّفْسِ، وَتَردَّد في الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتوكَ».

وني رواية :

«وإنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُون».

حديث حسن، رواه أحمد بن حنبل والدارمي وغيرٌهما \* وفي صحيح مسلم من رواية النوَّاس بن سمعان \_ ضي الله تعالى عنه النَّبِيُّ قَال:

\* «البَّرُ: حُسْنُ الخُلقِ، والإِثْم: ما حَاكَ في نَفْسِكَ، وكَرِهتَ أَن يَطَّلِعَ عَليه النَّاسُ».

## الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_

البِرُ:

\* كلمةٌ جامعةٌ لخصال الخيرِ: كالصَّلة، والرَّأْفةِ، والصَّدْقِ، والطَّاعةِ لله تعالىٰ...!

## والإثم:

\* هو الذنبُ على اختلاف أنواعه، وفعلُ ما حرَّم اللَّـهُ: مِنْ ترك واجبٍ، أو فعل حرام . . !

وهما مِنْ جوامع كلم الرسولِ عَلَيْهُ أَفْضَلَ الصَّلاة وَالتَّسليمُ .

\* وذلك أنَّ البريدخل تحته: الواجبُ، والمندوبُ، والمباحُ!!

\* ويدَّخلُ في الإِثم: الحرامُ، والمكروهُ.

وكلُّ منهما معروف غيرُ مجهول. . . !

ومِن أسمىٰ صفاتِ البِرّ وأحسنها :

التخلقُ بالأخلاق الجميلة؛ والتحلي بمكارم الصفات المرضية؛ مَعَ كَفِّ اللَّذيٰ عن الناس، وبذلِ الندىٰ والمعروفِ لهم!!

\* وإذا اتصف إنسانٌ بهذه الصفاتِ الجليلةِ، ارتفع قَدْرُه، وزكتْ روحُه،
 وحسُنَ حالُه!!

\* وقد أثبت عزَّ وجلّ أنَّ البرّ يتناولُ كثيراً من صفات الخير ويشملُها مَعَ انحصار كلِّ من الإيمانِ، والصدق، والتقوىٰ.

## قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ ﴿ آَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَعْرِبِ وَالْكِنْ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَوْفُونَ وَالْمَلُوةُ وَالْمُوفُونَ وَالْمَلُوةُ وَالْمُوفُونَ وَالْمَلُوةُ وَالْمُوفُونَ وَالْمَلُومُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- \* فهذه الآية من أجمع الآيات وأشملِها، فهي الجامعة المانعة . . . ! وفي إخبار الرسول عَلَيه الصَّلاق وَالسَّلام ، عن البر بحسن الخلق :
- إشارةٌ عظمى، ودليلٌ قاطع، علىٰ أن مكارم الأخلاق، ثمرةُ الدين!!
  - إنما بُعث عَلَيه الصّلة وَالسّلام متمّماً لمكارم الأخلاق.
    - \* فَمَنْ زاد عليك في الخُلق زادك في الإيمان . . . !
- وإذا أراد الإنسانُ أن يصلَ لدرجة الأبرار، عليه أن يجتهدَ في الطاعات،
   والأعمالِ الصالحة، حتَّى يذوقَ حلاوةَ الإيمان، وحتَّى يُشرقَ في قلبه نورُ
   الإخلاص. . . !

## وَقَال بَعْض فَعُمُ:

\* إِنَّ الدينَ كلَّه في حسن الخلقِ، فصاحبُه يتفوق على الصائم القائم.

والإِثم: ما حاك في النفس:

معناه: اختلج وتردد، ولم تطمئن النفسُ إلىٰ فعله بأن أثَّر فيها ورسخَ، وكرهتَ أَنْ يطلعَ عليه الناسُ!!

فيُعرفُ الإثمُ بأحد أمرين:

\* ۱ - الأوّل:

أَنْ يَجِدَ الإِنسانُ فِي نفسه عندَ صدوره منه ثِقَلًا، واضطراباً، وقلقاً!!

\* ۲ - الثاني:

أنْ يكره اطِّلاعَ الناس عليه أثناء التباسِه به لسوء قُبحه . . . !

فعلى الإنسان أن يراجعَ قلبَه إذا أراد الإقدامَ على فعل شيء؛ فإن اطمأنتُ إليه النفسُ فعله وإلاَّ تركه!!

- \* فعليه إذاً أن يضعَ يده على صدره، إذا أراد عملاً، أو أقدم على أمر؛ فإن الفؤاد يسكنُ على الحلال، ولا يسكنُ على الحرام، وهذا في حق من تنور قلبُه، وأُلهِمَ الصوابُ...!
- \* مَنْ غَضَّ بِصرَه عن الحرام، وكفَّ نفسَه عن الشهوات، وعمَّر باطنَه بالمراقبة لله تعالىٰ، وتعوَّد أكلَ الحلالِ، لم تُخطىء فِراستُه. !

والبِرُ:

بالكسر أي الفعلُ المرضي الذي هو تزكية النفس، كالبُرِّ في تغذية البدن
 بالضم هو القمح، وبالفتح ضد البحر ومقابلُه. . . !

\* وقوله البرُّ:

أي معظمُه، فالحصر: مَجازي. وضده: الفجور والإِثم، ولذا قابله به...!

وهو بهذا المعنى: عبارةٌ عما اقتضاه الشارع وجوباً أو ندباً...! والإثم:

ما يُنهىٰ عنه .

وتارة يُقابَلُ البِرُّ بالعقوق، فيكون هو الإحسان، كما أن العقوق عبارةٌ

TO A TO THE TOTAL PROPERTY AND THE PROPE

عن الإساءة!! من بَرِرتُ فلاناً بالكسر أبرُّه بِرًّا فأنا بَرٌ وَبارُّ به، وجمعُ الأول أبرار، والثاني بَرَرَة.

#### حسنُ الخلق:

\* أي التخلقُ معَ الخَلْقِ والخالق. والمرادُ هنا المعروفُ وهو: طلاقة الوجهِ، وكفُّ الأذى، وبذلُ الندى، وأن يُحبَّ للناس ما يحبُّ لنفسه. . .!

اهـ من فيض القدير باختصار

كتبه محمد

#### ومن ثمَّ قال العلماء:

### البِرّ يكون:

- \* ۱ \_ بمعنى الصلةِ!
- \* ٢ \_ وبمعنى الصدق!
- \* ٣ \_ وبمعنى اللطفِ والمبرَّةِ، وحسنِ العشرة، والصحبةِ، ولينِ الجانب، واحتمال الأذيٰ. . . !
  - 🐞 🎗 🗀 وبمعنى الطاعةِ بسائر أنواعها. . . !

#### والإثم:

أي الذنبُ، على اختلاف أنواعه، وتباين صفاته. . . !

#### ما حاك:

بحاء مهملةٍ وتخفيفِ الكاف مِنْ حاك يحيك . . . !

ومنه قولُهم: ضربته فما حاك فيه السيفُ أي أثّر، وما يحيك كلامُك في
 فلان أي يؤثر، وما تحيك الفأسُ في هذه الشجرة. . . !

#### وكرهتَ أن يطلعَ الناسُ عليه:

\* أي وجوهُهم وأماثلهم الذي يُستحىٰ منهم . . . !

- والمرادُ هنا بالكراهة:
- الدينية الخارمة، أي للمروءة.
- \* فخرجت العاديةُ، كمن يكره أن يُرى آكلًا لحياء أو بخل!!
- وغيرُ الخارمةِ، كمن يكره أَنْ يركبَ بينَ مشاةٍ لتواضع أو نحوِه، فإنه لو رُئى كذلك لم يبال. . .!
  - \* وقد استفيد من هذا السياق، أن للإثم علامتين.
- وهذا الحديث هـو من جوامع كلمه عَلَيه الصَّكَة والسَّلام، بل مـن أوجزها.
  - إذ البرّ : كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الخير، وخصال المعروف.
    - قال ابن عمر \_ رضي الله عنهما\_:
      - البرُّ:
    - أمرٌ هينٌ، وجه طَلْقٌ، ولسانٌ لَينٌ!!
      - والإثم:
    - \* كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الشرِ والقبائح كبيرِها وصغيرِها.

اهمن الفتح المبين باختصار اهمشرح الحديث السابع عشر كتبه محمد

## الاجْسَانُ وَالتَّحْسِ يُنْ

## الْتَّامِرِ عَشَر:

عن شدًادِ بنِ أوسٍ \_ رضيَ اللّه تعالىٰ عَنْه \_ :

عسر رشول الله عَلِيْ قَالَ:

\* «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شيء؛ فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرتَه، وليُرحُ ذَبِيْحَتُه».

رواه مسلم

والقِتلة والذِّبحة بكسر أولهما .

## ـ الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

## الِلحِسَانُ :

- \* مصدرُ أحسنَ إذا أتىٰ بالحسن وهو: ما حسَّنه الشرعُ لا العقل خلافاً للمعتزلة كما هو مقرر في الأصول!!
- الأعمالِ المشروعة، لا مجردُ الإنعام على الغير:
- \* لأن الأول أعمُّ نفعاً، وأكثرُ فائدةً، لأن الإحسانَ في الفعل يعود منه نفعٌ
   عليه، وعلىٰ غيره، وعلى كل شيء...!
  - \* دخل في هذه الكلية: النبات، والحيوان، آدمياً، وغير آدمي. . . !

## فالإحسانُ إلى النبات:

\* بسقيه، وإزالةِ الأشواك، والأحجار المؤخرة لسرعة النمو، فالإحسان إلى النبات، هو إحسان للإنسان والحيوان.

#### أما الإحسانُ إلى الناس:

\* فبنصحهم، وتعليمهم، وإرشادِهم لطريق الهداية!

### والإحسان إلى الملائكة:

\* بإحسان عشرتهم بأن لا يُفعلَ بحضرة الحفظة ما يكرهون: من فعلِ حرام، أو تلفظ بقبيح، أو أكل شيء كريه!

#### والإحسان إلى الجن:

\* بأن يُدخلَهم بسلامه، ويَشملَهم بتحيته كلما أراد أن يتحلل من الصلاة،

فإنه يُسن للمصلي أن ينويَ به من ملائكة، ومؤمني إنس وجنِّ . . . !

\* وهكذا يتوزع الإحسان كلًّا علىٰ حسبه.

## فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة:

هي بكسر القاف بمعنى الهيئة والحالة، وبالفتح: المرة والوحدة.

كما قال صاحب الخلاصة:

وفَعلةٌ لمسرة كجَلسَة وفعلةٌ لهيئة كجِلسة

وأفاد الأمرُ الوجوبَ لكل قتلِ جائزٍ ومشروع ذبحاً كان، أو حدًّا من الحدود، أو قَوَداً:

فيكون بآلة غيرِ كالَّةِ، وطريقةِ سريعةِ الإِجهاز، معَ قصد عدم التعذيب، ما عدا طريقَ القِصاصِ يُطلب المماثلة فيها. . . !

## وإذا ذبحتم فأحسنوا الذُّبْحَةَ:

- \* بأن يَرفقَ بالبهيمة فلا يَصرعُها بعنف ولا غلظة، ولا يجرها إلى موضع الذبح جرًا عنيفاً!! كما يصنعه الأجلاف. . .!
- \* وألاَّ يَحِدَّ آلة الذبحِ أمّامها، وألا يذبحَها أمامَ أختِها، كما يفعل بعضُ الجهلة من الجزارين!!
  - \* ويَعرِضَ عليها الماء، ويذكرَ اللَّـٰهَ تعالىٰ عند الذبح!!

وهذا الأدب يُؤخذ من عَجُزِ الحديث، وهو قولُه عَلَيه الصَّلاق والسَّلامُ:

\* «وليُحِدُّ أحدُكم شفرتَه، وليُرحْ ذبيحتَه».

فصلواتُ الله وسكلمُه عَلَيْك يَاسِيِّي يَارِسُولَ الله:

پا مَنْ أحسنتَ وعَلَمتَ وأَدّبتَ...!

وقدَّمتَ للمجموعة البشرية كلَّ رفقِ وإنسانية.

\* فجزاك الله عن أمتك خير جزاء. اهـ(١).

اهـ شرح الحديث الثامن عشر كتبه محمد

\* \* \*

#### (١) أقول:

- هذه الآداب ينبغي أن تُراعَىٰ من القائمين على هذا \_ ولا سيما الجزارون \_ . . . !
- \* فالرحمة لا تنزع إلا من شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء...!
- \* فهذه المدرسةُ الإنسانية، والجامعة المحمدية التي قدمها لنا النبي الأمي والتي تفوقت على جميع الجامعات وعلت جميع الدراسات، فصلواتُ الله وسَكَرُمُه عَلَيْك يَا سِيُّرِي كَا رَبُّولَ لله !! كلما ذكرك ذاكر، وغفل عن ذكرك غافل...!

اهـ محمد

# سمَّت أَلُّلاً بِمِتَانِ

## التَّاسِع عَشَر:

عن أبي هريرة \_ رضيَ اللّه تعالى عَنْه \_:

## عبرر وكول الله عظية قال:

- \* «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ!
  - \* وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ!
  - \* وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخرِ فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَه».

متفق علىٰ صحّته

## والشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقَ

توله: فليقل خيراً أو ليصمت!!

قال الشَّا فعيُّ - رحمهُ اللَّه - :

معنیٰ الحدَثيث:

إذا أراد أنْ يتكلمَ، فليفكر:

- فإنْ ظهر أنه لا ضررَ عليه تكلم!
- وإنْ ظهر أنَّ فيه ضرراً، أو شكَّ فيه أمسك. . . ! !

ولذا قال القشيري - رحمةُ الله تَعَالَىٰ -:

السكوتُ في وقته صفةُ الرجالِ، كما أنَّ النطقَ في موضعه مِنْ أشرف
 الخصال . . . !

## وقال الدقاق رحمةُ الله تعالى \_:

\* مَنْ سَكتَ عن الحق، فهو شيطانٌ أخرسُ. اهـ.

ذكر عَلَيه الصَّلامُ في هذا الحديث أموراً ثلاثةً يقتضيها الإيمانُ بالله تعالىٰ واليوم الآخر:

\* ١ \_ أوّلاً: النطقُ بالخير أو السكوت!

\* ٢ \_ ثانياً: إكرامُ الضيف!

\* ٣ \_ ثالثاً: إكرامُ الجار!

فمن آمن بكل ذلك، طَمِعَ في الثواب بالمسارعة إلى الخيرات، وكفَّ نفسَه عن القبائح والسيئات . . . !

#### أما قولُ الخير أو الصمتُ:

فسعادةُ الإنسانِ وشقاؤه في طرف لسانِه. . . !

فإن حبسَ لسانه عن الخير، جلبَ عليه النوائبَ، وجرَّ إليه المصائبَ، وأرداه في هوَّةٍ سحيقة...!

وقد أمرنا عَلَيه الصَّلامُ والسَّلامُ في هذا الحديث الشريف بأحد أمرين:

\* ١ - إما قولَ الخير!

۲ = وإما الصمتَ!

فمن لم يتيسر له الإحسانُ في القول، والنفعُ به، فلْيُمسِكْ لسانَه، فإن ذلك أسلمُ له...!

## ولهذا قال بعضُ الحكماء:

ما جعل اللَّــٰهُ للإنسان لساناً وأذنين، إلَّا ليكونَ ما يسمعُ أكثرَ مما يقول.

فاللسانُ في الإنسان، هو هذه الآلةُ الصغيرةُ في حَجْمها، الخطيرةُ في أَثَرها!!

\* وهو هذا العضوُّ الدقيقُ الرقيق، ولكنه يكاد أنْ يكونَ نصفَ الإنسان!

وإذا هيأ اللَّـهُ تباركَ وتعالىٰ للإنسان التوفيقَ في استعمال لسانه في المعروف والإحسان، فقد ساق إليه خيراً كثيراً.

## وُكُمَّا الجازُ:

\* فلفظٌ عامٌ يشملُ المسلمَ وغيرَ المسلم، والصالحَ وغيرَ الصالح، والصديقَ وغيرَ الصديق، والأقربَ داراً والأبعدَ...!

## وللجار مراتبُ بعضُها أعلىٰ من بعض:

المسلم، القريب، الصالح، الصديق: أولى ممن لم تكن فيه هذه الصفات:

إذ الجيران ثلاثةٌ: مَهار له حقٌ واحد، ويَهار له حقّان، ويَهار له ثلاثة حقوق!!

- \* ١ فالجار الذي له حق واحدهم: الكافر!
  - \* ٢ \_ والجار الذي له حقان صعد: المسلم!
- \* ٣ \_ والحار الذي له ثلاثة حقوق المسلم القريب!

## وأما إكرام الضيف:

- پکون بحسنِ استقبالِه بوجه باش، طلیق، ویُظهر له الفرح والسرور بحضوره عنده!!
- \* ويُقدم له خيرَ ما عنده من الطعام، والشراب، وسائرَ أنواع الراحة!! سواءٌ كان الضيفُ غنيًا أم فقيراً!!
  - \* وإذا كان ذا سعةٍ، مدَّ إليه يدّ المعونة، والمساعدة بشيء من المال!!
  - \* فالضيفُ يدخلُ بالرحمة والرزق، ويخرج وقد غُفِر لصاحب المنزل.
- \* وحُكِي أنه كان لعبد الله بنِ المبارك فرسٌ فجاءه ضيف فذبحه له، فخاصمته زوجتُه فطلقها!!

فإذا برجل قد جاء فقال له: إن لي بنتاً جميلةً. . !

\* فزوجه إياها، وأرسل معها عشرةً منَ الخيل.

فرأى عبدُ الله في منامة قائلاً يقول له:

إنك طلَّقتَ لأجلنا عجوزاً، فقد زوَّجناك بكراً، وذبحتَ لأجلنا فرساً، فقد أعطيناك عشراً...!

كتبه محمد

## مَضَازُٱلْغَضَبِ

الْعِيشُهُون:

\* عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنَّ رجلًا قال للنبي عَيْفٍ: أَوْصِيني!

قال: «لاتَغْضَبُ!».

۽ فردَّد مراراً!

قاك: «لا تَعْضَبُ».

رواه البخاري في صحيحه

## الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي.

قولُه: «لاتَعْضَبْ!».

لأنّ الغضب نوعٌ من أنواع الجنون، فيصدر عن الإنسان في حالة تهيجه
 ما لا يرضاه في حال السكينة!!

فلقد يخرب في تلك اللحظةِ ما عمّره في السنين الطوال، لأنّ التخريب أسهلُ من التعمير!!

\* ولما كان مقصودُ الشارعِ المحافظةَ على الأعمال الصالحة كالحث عليها، كرر الوِصَايَةَ بقوله ﷺ:

## « لا تَعْضَبْ » :

لِتَسْتَطيعَ حفظَ ما بنيتَه من الأعمال، وإلا فإنك تبقى محفوفاً بالخطر،
 محاطاً به من كل جانب. . . !

لا تدري متى يتقوضُ ذلك البناء!

اهـ باختصار من تحقيق العوفي عن النسخة القديمة

#### قال في الفتح المبين:

- \* يحتملُ أنه أراد أن يعملَ بالأسباب التي تُوجب حسنَ الخلق:
- ١ \_مــن الكــرم، ٢ \_والسخـاء، ٣ \_والحلــم، ٤ \_والحيـاء، ٥ \_والتــواضــع، ٢ \_والاحتمـال، ٧ \_وكـفُ الأذى، ٨ \_والصفــح، ٩ \_والعفو، ١٠ \_وكظم الغيظِ، ١١ \_والطلاقةِ، ١٢ \_والبشرِ، ١٣ \_وسائر الأخلاقِ الحسنة الجميلة!
- \* فإنَّ النفسَ إذا تخلَقت بهذه الأخلاقِ، وصارت لها عادةً، اندفعَ عنها
   الغضبُ عند حصول أسبابه!!
- \* أو أنه أراد ألا يَعملَ بمقتضى الغضبِ إذا حصل؛ بل يُجاهدَ نفسَه على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به!
- \* فإنه إذا ملك الإنسانَ كان في أسره، وتحتَ أمره، ومِنْ ثُمَّ قالَ اللَّهَ تَعَالَىٰ :
- ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْمَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ شِنْ ﴾ [الأعراف: ١٥٤].
- فَمن لم يمتثل بما يأمره به غضبُه، وجاهد نفسَه على ذلك اندفع عنه شرُّ غضبه، وحفظ من آثاره وإلا وقع في هُوَّة سحيقة. . . !
- \* وربما سكن ذلك وذهب عاجلًا؛ فكأنه لم يغضب، وإلى هذه الإِشارة بقُولِه تعالى: ﴿ وَإِذَامَا غَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ ۞﴾[الشورى: ٣٧].
- \* ﴿ وَٱلْكَ يَظِمِينَ ٱلْمَنْ يَظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾. [آل عمران: ١٣٤].

#### وأخرج الشيخان:

\* «ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنما الشديدُ الذي يملك نفسَه عندَ الغضب».

وكأنه لم يقنع بقوله: « لا تَعْضَبُ »:

فطلب وصية أبلغ منها وأنفع، فلم يزده عَلَيه الصَّلام والسَّلام عليها، وأعادها له حيث قال له ثانياً، وثالثاً:

\* « لا تَعْضَبُ » ، تنبيها له بتكرارها على عظيم نفعها!!

\* ويحتمل أنه عَلَيْهِ الصَّكَرَةِ والسَّلامِ علمَ مِنْ هذا الرجلِ كثرةَ الغضب، فخصه بهذه الوصية الصغيرة المبنى، العظيمةِ المعنىٰ...!

#### وبي رواية :

\* قال: يا رسول الله! أوصني ولا تُكثر عليً. أو تمان: مُرني بأمر وَأَقْلِلْهُ
 كَي أعقلَه؟ قال: «لا تَعْضَبُ».

## وفي رواية أخرى:

\* علَّمني شيئًا أعيش به في الناس ولا تُكثر عليَّ! قال: « لا تَعْضَبُ »!!

## رُفِي أَخْرَىٰ:

\* تُحلَّت: يا رسول الله، أوصني! قَال: « لاَتَغْضَبُ »، ففكرتُ حينَ قال النبي ﷺ ما قال؛ فإذا الغضبُ يجمع الشرَّ كلَّه. . .

ومِنْ ثُمَّ قال جعفر بن محمد رضِيَ اللَّهَ تَعْالَىٰ عَنْه ـ :

\* الغضبُ مفتاحُ كلِّ شرّ . . . !

وقيل لابن المبارك:

\* إجْمع لنا حسنَ الخلق في كلمة. . . !

\* قَال: تركُ الغضب.

اهـ شرح الحديث العشرين كتبه محمد

# ٱللَّحْ كَامُ وَٱلْحُ نُرُودُ

## الْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ:

عن أبي ثَعْلَبَةً \_ رضِيَ اللّه تعَالى عنه \_ عن رسول الله علي قال:

"إنَّ اللَّـٰهُ تَعـالىٰ فَرَضَ فَرائضَ فلا تُضيِّعوها، وحَـدَّ حُدُوداً
 فلا تَعْتَدُوها، وحَرَّمَ أَشْيَاءَ فلا تَنْتَهِكُوها، وَسَكَتَ عَنْ أَشْياءَ رَحْمَةً لَكُمْ
 غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْها».

رواه الدارقطني بإسناد حسن

## الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

\* كان أبو ثعلبة \_ ضحي الله تعالى عنه \_ ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له علي بسهمه يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا. نزل الشام، ومات أوَّلَ إمرة معاوية \_ رَضَى الله عَنهما \_ . . . !

وقوله: «إنَّ الله تعالى فرض فرائض»!

الفرض في اللغة :

- \* القطع والتقدير، وفي الاصطلاح:
- \* ما يُثابُ على فعله، ويُعاقبُ على تركه. . . !
- \* وفرضَ بمعنى أوجبَ وحتَّم العملَ بها، ويدخلُ الركنُ، والواجبُ، وفرائضُ الأعيان، والكفاياتِ على اختلاف أنواعها وتبيان صفاتها.
- \* فنهانا عَلَيْه الصَّلَاقَ وَالسَّلامِ أَن نضيع شيئاً من هذه، أو نتهاونَ بتركها فنأثم ونخسر خسارةَ الأبد...!

فالأول ما ثبت بدليل ظني، والثاني ما ثبت بدليل قطعي . . . !

\* والشافعية: لم يفرقوا بينَ الواجب والفرض والركن إلا في الحج.
 وحدً حدوداً، جمعُ حدً!!

وهو لغة:

\* الحاجزُ بينَ الشيئين!

وشرعاً:

- \* عقوبةٌ مقدَّرةٌ من الشارع تزجرُ عن المعصية . . . !
- \* أي: جعل لكم حواجز، وزواجر مقدسة، تحجزكم وتزجركم عمًّا لا يرضاه، وتقطع الفوضي من دابرها...!
- ♦ فدخلتِ الحدودُ بجميع أنواعها: كالسرقة، والخمر، والقذف، التي في إقامتها حياةُ البشرِ، واستتبابُ الأمنِ، واستقرارُ النّاسِ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَواةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وإلَّا سادت الفوضي، واختل الأمن. . . !

فالزيادةُ في الحدود، والنقصُ تعود إلى اجتهاد الحاكم:

\* جَلَد عَمر \_ ضِي الله عَنْه \_ ثمانين في الخمر، واقتصر أبو بكر علىٰ أربعين وهكذا الاجتهاد له حكمه في الإسلام . . . !

ويصح حملُ الحدودِ هنا على الوقوف عندَ الأوامرِ والنواهي! ومنه:

﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

- فلا تتجاوزوا ما حدًّ لكم بمخالفة المأمور، وارتكاب المحظور.
- \* وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، أي: لا تتناولوها ولا تَقْرَبوها، فيحرمُ ارتكابُها كما يحرم القربانُ منها!!

وذلك كشهادة الزور، وأكلِ مال اليتيم، والربا!!

\* غير نسيان لأحكامها، لأن الله لا يَضلُّ ولا ينسَىٰ. . . !!

\* فلا تبحثوا عنها، أي فلا تستكشفوا عن أحوالها، ولا تسألوا عنها، فإن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم، فَحُرِّم لأَجل مسألته، وهذه حكمة عظيمة، قلَّ من ينتبه لها. . . !

اهـ من الفتح المبين باختصار كتبه محمد وهو بحث علمي نفيس

## ٱلبت عُوى

ٱلتَّافِي فَالْعِشْرُونَ:

\* عن أبي ذر ومعاذ \_ رضي الله تعالى عنهما \_:

عُهُرِيْكُول الله عِلَيْ قال:

\* « التَّحِد اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَبْعِ السيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَحْمُرُهَا ، وَخَالِحِدِ النَّاسَ بِحُلُحِد حَسِنِ » ! !

رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخه المعتمدة: حديث حسن صحيح

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_\_

\* هذا الحديث من جوامع كلمِه عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام، وهو حديثٌ عظيمٌ قد اشتمل على ثلاثة أحكام:

\* ١ \_ حقّ الله!

\* ٢ \_ وحقَّ المكلَّفِ!

\* ٣ \_ وحقُّ العِباد!

أُمَّا حَوِهِ اللَّهِ تَعْالَىٰ:

فحيثما كنتَ فاتَّقه، فإنه ناظرٌ إليك، ورقيبٌ عليك!!

وأُمَّا حَقِرا لمُكَلِّف:

إذا وقع في ذنب، فيُبادر إلى التوبة والاستغفار، السيئةُ تمحوها الحسنةُ!! وأُمَّا حَوِّ العيَاد:

فهو معاشرتُهم بخلق حسن؛ وأنْ يَلقاهم بُوجهِ طليقِ وثغر باسم. . . !

## وَمِعْنِي هَندا:

\* امتثل أيها المكلفُ! أوامرَ اللَّهِ، واجتنبَ نواهيَه في كل مكان، وفي كلُّ زمان وأوان!!

\* فإنه معك أينما كنتَ، وناظر إليك أينما توجهتَ، ومطَّلع عليك أينما رحلتَ فهو معنا \_ والحمد لله \_ أينما كنا. . . !

## ومعنى لتّقوى:

\* هي امتثالُ أوامر الله، واجتنابُ ما نهي عنه!!

وفسر النقوى المِرمَام علي كَرَّمَ الله وعُبَهُ مِقْولِه:

\* ١ \_ هي الخوفُ من الجليل.

\* ٢ \_ والعملُ بالتنزيل.

\* ٣ \_ والقناعةُ بالقليل.

\* ٤ \_ والاستعدادُ ليوم الرحيل . . . !

\* وَجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَتَّقُوا أَللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

\* مَعْنَاهُ: أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعَصِّىٰ، ويُذْكَرَ فَلَا يُنسَىٰ، ويُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر.

## وَقَال بَعْض هُمُ:

\* لا مُعين إِلَّا اللَّكُهُ، ولا دليلَ إِلَّا رسولُ الله، ولا زاد إِلَّا التقوىٰ!!

## وجقيقة التّقوي :

\* متوقفة على العلم بأحكام الدين؛ إذ الجاهلُ لا يعرف كيفَ يتقي اللَّهُ عز وجلَّ لجهله الأحكامَ أمراً ونهياً، فالعلم هو الأساسُ لبناء المثلِ الكاملِ للمؤمن الذي يريد التقوى.

#### والنُّعلقُ الحسنُ :

\* ملكة نفسانية، تحمل صاحبَها على فعل الجميل، وتجنب القبيح، مَعَ

طلاقةِ الوجه، وكفِّ الأذى، وبذلِ المعروف، والعفوِ عن الزالِّين من غير عتاب، ويقبل عذرَ المعتذرين، وحينئذ تجتمع القلوب، وتتَّفق العلانيةُ.

وقال الجنيد \_ رحمَهُ الله تعالى \_ :

أربعٌ ترفعُ العبدَ أعالي الدرجات وإن قلَّ عملُه وعلمه:

- \* ١ \_ الحلمُ!!
- \* ٢ والتواضعُ!!
  - \* ٣ ـ والسخاء..
- \* ٤ \_ وحسنُ الخلق.

من أُعْطِيَ خُلقاً حسناً، وزوجة صالحة، فقد أُعطيَ خيري الدنيا والآخرة...

وقيل لذي النون المصري: مَنْ أكثرُ الناس همّا؟

قال: أسوؤهم خُلُقاً...!

اهـ شرح الحديث كتبه محمد

# حَدِيثُ مُعَا ذِالْعَظِيمُ الْعَمُلُ لَذِي يُرْخِ لُلْجَنَّةَ وَيُجِيمِ الْهَ الْحَالِ الْعَالِدِي الْمُعَالِدِ الْعَالِمِ الْمِنْ الْمَ

التَّالِثُ وَالْعِيسَةُ فُن :

عن معاذ \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال:

\* قَلَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرِنِي بَعْمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، ويُبَاعِدُنِي

من النارِ!! \* **قَال**:

«لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّره الله تعالىٰ عليه:

- \* ١ \_ تعبُدُ اللَّهَ ولا تُشْرِكُ به شيئاً!
  - \* ٢ وتُقيمُ الصَّلاةَ!
  - \* ٣ \_ وَتُوْتِي الزَّكاةَ!
  - \* ٤ \_ وتصومُ رمضان!
    - \* ٥ \_ وَتَحُجُّ البيتَ ١١

ثُمّ قَال: «ألا أدلُّكَ عَلَىٰ أَبواب الْخَيرِ؟

- \* ١ الصومُ جُنَّةُ!
- ٢ والصَّدَقَةُ تُطْفىء الْخطيئة كما يُطفىءُ الماءُ النارَ!

\* ٣ \_ وصلاةُ الرجلِ في جوف الليلِ \_ ثم تلا: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ شَيْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى هَمْ مِن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧، ١٦].

\* ثُمَّ قَال: «أَلا أُخْبِرُكَ ١ \_ بِرأْسِ الأَمر ٢ \_ وَعَمُرودِهِ ٣ \_ وَذِروةِ سَنامِهِ؟».

\* قلت: بلى يا رسولَ اللَّهِ!

\* تَال: «١ \_ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، ٢ \_ وَعَمُودُه الصَّلاةُ، ٣ \_ وَعَمُودُه الصَّلاةُ، ٣ \_ وَذِرْوَةُ سَنامه الْجهادُ».

\* أُمَّم قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلكَ كُلِّه؟

\* قَلْتُ :بلى يا رسولَ الله!

\* قَالَ : ﴿ فَأَخَذَ بِلسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عليكَ هَذَا! ».

فِقلتُ :يا نَبِيَّ اللَّهِ! وإِنَّا لمُؤَاخذُونَ بما نتكلَّمُ بِهِ؟

\* فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَل يَكُبُ الناسَ في النَّارِ عَلَىٰ وُجُوههم، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

- الشِّرَجُ كَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_\_

قوله: «وذروة سنامه: الجهاد»، فإنَّ تركَ الجهاد فهو دليلُ العجزِ، والاستسلام للعدو، فيبقى الإسلام بيتاً لا سقف له يحميه! أي إنه لا يصلح للاستعمال، ولا تحصل الفائدةُ المطلوبة منه، فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة... وهذا الحكم كاد أن يتعطل!!

ومهما مُنِحَتْ حريةُ العِبادةِ من غير المسلمين، فإنها مقيدةٌ باستحصال أمْرِ عدوِّ تلك العبادةِ، فأيُّ خيرِ يُرجَىٰ مِنها يا تُرىٰ؟ فليتنبَّه لهذا!

\* فما ألدَّ هذه الجملة ـ وهي من جوامع كلمه ﷺ -!! ذروة السنام: أعلاه، وهي بضمّ الذّال وكسرها.

#### رقوله: «كفّ عليك هذا»:

لَأَنَّ اللَّسان تَرجمانُ القلبِ، فيجوز أن تتكلم بما لا تعتقده فتُعاملَ بموجب ما تكلّمت!!

ولا يفيدُك سردُ المعاذير، وإن أفادتك في عدم إقامة الحد، فلا تفيدك
 من الشبهة التي أصبحت لا تُفارقك، ولا تدري كيف التخلصُ منها!!

## وقوله: «حصائدُ السنتِهم»:

لَّانَّ الله منحَ الإِنسانَ نعمةً عظيمةً وهي أن التصور القلبيَّ ومجردَ الهمّ لا يؤاخذ عليه!!

\* فمتى تكلم فقد كُتب به عليه، وعرَّض نفسه للمسؤولية التي لولا لسانه
 لكان منها ناجياً وبريئاً. اهـ.

## رَقُوله: «يا نبي الله وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟»:

استفهامُ استثبات وتعجبِ واستغرابِ!!

#### \* فقال: «ثكلتك أمك»:

أي فقدتك أمك، لفقدك إدراك المؤاخذة بذلك مع ظهورها!!

وهذا مما غلب جريانه على ألسنتهم في المحاورات، للتحريض على
 الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بموت.

#### \* و «هار»:

استفهام إنكاري بمعنى النفي أي: ما يكُب \_ بضم الكاف \_ الناس \_ أي أكثرَهم \_ أي يُلقيهم في النار على وجوههم . . . !

### \* «أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»:

أي ما تكلّمت به من الإِثم، حصائد: جمع حصيدة بمعنى محصودة، شبّه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع، بجامع الكسب والجمع، وشبّه اللسان في تكلمه بذلك بحد المنجل الذي يحصد به الناس الزرع، ففيه استعارة بالكناية من حيث تشبيه ذلك الكلام بالزرع المحصود واللسان بالمنجل!!

### والحصر في ذلك إضافي:

﴿ إِذَ مِن الناسِ مَنْ يكبه في النار عملُه لا كلامه؛ لكن ذلك خُرِّجَ مَخْرَجَ المبالغة في تعظيم جرائم اللسان!!

ك «الحج عرفة»، أي معظمه، كما أن معظمَ أسباب النارِ الكلامُ!

وك «الدِّين النصيحةُ»!!

وقد عقد الإِمام الغزالي كتاباً لآفات اللسان وبيانِ خطره فَهَال:

اعلمْ أن خطر اللسان عظيمٌ، ولا نجاةَ منه إلاَّ بالنطق بالخير «لا يستقيم العبد حتى يستقيمَ لسانُه».

## وكان ابنُ مسعود \_ ضِيالله عَنْه \_ يقول:

\* يا لسانُ قل خيراً تغنم، واسكت عن شرِ تَسلم من قبل أن تندم!!

وذكر - رحمَهُ الله تعالى - آفات اللسان وما يجرُّ من ويلات قَاكمًك:

\* فَحَيُّهَا الْخُوضُ في الباطل، وهو الكلام في المعاصي!!

خحكاية أحوال النساء، ومجالس الخمر، ومقامات الفسَّاق، وتكبُّر الجبابرة، ومراسمِهم المذمومة، وأحوالهم المكروهة، مما لا يحل الخوضُ فيه.

\* ومنَّها التشدُّق وتكلُّفُ السجع والفصاحة، والتصنعُ فيه، فإنَّه من التكلف الممقوت . . . !

\* ومقصودُ الكلام التفهيمُ للغرض وما وراء ذلك تَصَنُّعٌ مذمومٌ!

\* ومنهم الفحشُ والسب وبذاءةُ اللسانِ، وهُو مذموم ومنهي عنه ومصدره الخبث واللؤم!!

\* وقد أطال الشيخ - رحمه الله - في ذكر الآفات، وبسطها بسطاً واضحاً، وعدَّ الأخطارَ التي تعتري اللسانَ فتكون سبباً لهلاك الإنسان وحتفِه حتَّى أوصلها إلىٰ عشرين آفةً. راجع الإحياء تقف على الداء والدواء.

اهـ شرح الحديث كتبه محمد

# ٱلْمُوعِظَةُ ٱلْمُؤتِرَةُ

# الترابيع وَأَنْعُ شَرُونَ:

\* عن العرباض بنِ ساريةً \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: وعَظَنَا رسولُ الله ﷺ موعظةً: وَجِلَتْ منها القلوبُ، وذَرَفَتْ منها العيونُ فقلناً: يا رسول الله! كأنها موعظة مُودِّع فأوصِنا!.

\* قَال: «أوصيكم بتقوى الله والسَّمْعِ والطَّاعةِ، وإن تأمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وإنه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنّةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِينَ، المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عليها بالنواجذ! وإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمور! فإنَّ كُلَّ بدْعَةٍ ضِلالةٌ».

رواه أبو داود والترمذي ويّال: حديث حسن صحيح

، الشِّرَجُّ وَالنَّعُلِيقِّ

وقد ذكرنا في صفحة (١٠٧) معنى التقوى ولنذكر الآن فوائدُها قَمْشُول :

\* ۱ \_ منها:

الحفظُ والحراسةُ من الأعداء، لقوله تعالى:

﴿ وَإِنْ نَصْ بِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢١].

\* ۲ \_ ومنهًا:

إصلاحُ العمل وغفرانُ الذنوب، لقُولِه تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ [الأحزاب: ٧١،٧٠].

\* ۲ \_ ومنها:

المحبةُ، لقوُّله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ التَّوبة : ٧].

\* ٤ \_ ومنهًا:

الإكرام، لقوَّله تعالى:

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجزات: ١٣].

\* ٥ \_ ومنها:

البشارةُ عندَ الموتِ، لقُولِه تعالى:

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَعْزَفُونَ ۞ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَكَافُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ وَفِ ٱلْآخِرَةَ لَا بَنْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْمَطْلِيمُ ۞ ﴿ [يونس: ١٢ \_ ٦٤].

\* ۲ \_ ومنها:

النجاةُ من النار، لقوَّلِه تعالى:

﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ١٠٠٠ [مريم: ٧٧].

\* ٧ \_ ومنها:

الخلودُ في الجنة، لقوله تعالى:

﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَمْ فِرَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَهَا لَا مَمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* ۸ \_ ومنها:

النجاةُ من الشدائد وحصولُ الرِّزْقِ الحلالِ، لقُولِه تعالى:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُّ ﴾ [الطلاق: ٣٠٢].

#### قال أكثر المفسرين:

- \* هذه الآية نزلت في عوف بنِ مالك الأشجعي \_ رَضِيَاللّه تَعَالى عنّه \_ ؟ وذلك أن المشركين أسروا ابناً له، فأتىٰ رسولَ الله ﷺ وشكىٰ إليه الفاقة، وأخبره بأسر ولده، وجزع الأم!!
  - \* قال عوف فما تأمرنا؟

### فقال عليه الصّلاة والسّلام:

 \* «اتّقِ الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوّة إلّا بالله»!!

فعاد لبيته وقال لامرأته: إن رسول الله ﷺ أمرني وإياكِ أن نستكثرَ من قول: لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله!!

نقالت: نِعْمَ مَا أَمْرِنَا بِهِ!!

\* فجعلا يقولان ذلك، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمَهم وجاء بها إلىٰ أبيه، وهي أربعة آلاف شاة! فنزلت الآية . . .

\* ورحم اللَّـــ البن الوردي حيث قال في لاميّته:

\* اِتَّىِ اللَّهَ فَنْقَوَى الدِ ما جَا وَرَتْ قَلْبَ امرى إِلَّا وَصَلْ \* لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرُقًا بَطَلً \* لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرُقًا بَطَلًا إِنَّا مَرَ ثُنِ يَتَّىِ اللَّهَ الْبَطَلُ

اهـ شرح الحديث كتبه محمد

# حَدِيثِ أَبْنِ عَتَبَاسِ مِضِي لِنُدَتِعَ الْمَعَنْهُمَا (١)

# الْحَامِسُ وَٱلْعُشْرُون:

\* روي أنَّ ابن عباس \_ رضي الله تعالحت عنهمًا \_ قال: كنتُ خَلْفَ النبيِّ عَلِيْ يوماً فقال:

\* «يا غُلامُ إني أُعلِّمُكَ كَلِمَاتِ: ٱصْفَطْ اللَّهَ يَخْفَظُكَ، اِحْفَظِ اللَّهِ مَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ، وَإِذَا اللَّهَ عَلَىٰ بَاللَّهِ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْأُمَة لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشِيءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ وَاعْلَمْ بَأَنْ يَضُرُوكَ بِشَيءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ فَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيءٍ، لَمْ يَضُرُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّهُحُفُ. الطَّهُحُفُ.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

\* وفي رواية غير الترمذي:

\* احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعرَّفْ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبَك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وفي آخره: واعلم أنَّ النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يُسراً.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ابن عبّاس \_ضي الله عَنْه \_ في كتابي سمير المؤمنين ط الثانية عشرة، ص ۱۰۷ فهي ترجمة رائعة .

#### توله:

فاسأل الله، لأنَّ عزَّة الإسلام تأبى الذلَّة، والخنوعَ لغير الخالق الذي له المنَّة!!

فإن سؤال شخص مثلِك يسوقك إلى الخمول، واعتبار المسؤول:

\* ١ ــ إما أعلىٰ من البشرية وهذا يُخالف التوحيدَ الصرفَ!

٢ - وإما أنه في مرتبة الإنسانية فيكون السائلُ أحط قدراً من الإنسانِ
 مع أنه تعالىٰ خلقه بشراً سوياً.

## قولُه :

فاستعن بالله أي: من حيث اعتقادُك النفع، والضُرَّ، لا المساعدة في الأعمال، فقد حث عليها تعالى بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

### وتوله \_ في رواية الترمذي \_ :

«النصر مع الصبر» إلخ قاعدة من قواعدِ الدين، أغفلها معظمُ الناس وهي: عدمُ إعطاءِ فرصة لحصول اليأس إلى القلوب، فالمسلمون يجب أن يكون لهم عزم شديد في حال الكرب، لا يقل عن وقت الفرج، وفي حال الهزيمة، لا يقل عن زمن النصر، وأن تكون نُصْبَ أعينهم آية: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ [غافر: ٥١].

﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِلْبُونَ ﴿ ﴾ .

اهـ من تحقيق النسخة القديمة للعوفي كتبه محمد

# ٱلْإِمِيتَ إِنْ بِإِلْقَ رَرِ

آلست دِسُ وَالْعُـسَرُون :

\* حديثُ ابنِ عمرَ عن أبيه عمر بنِ الخطاب \_ ضِيَ اللّهَ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا \_ في الإيمان بالقدر، وبيانِ الإيمان، والإسلام، والإحسان، وبيان علاماتِ يوم القيامة. . . !!

\* \* \*

\* فهذه الأحاديثُ التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بنُ الصلاح

- رحمهُ الله تعالى - ·

ومما في معناها:

أحدُها وهو: السابع والعشرون الآتي(١).

- الشِّيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي -

حديث ابن عمر عن أبيه هو كما ورد في صحيح مسلم:

عن عمر رضى الله تعالى عنه قال:

بينما نحن جلوسٌ عندَ رسولِ الله صَلَى للهُ عَلَيْهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَا طَلَعَ علينا رجلٌ شَديدُ بياضِ الثيابِ شَديدُ سَوادِ الشَّعرِ لا يُرىٰ عليه أثرُ السَّفرِ ولا يعرفه منّا أحدٌ، حتى جلس إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) يأتي في ص ١٢٥ وهو عن الاستقامة.

أخبرني عن الإسلام!! فقالَ رُول الله صَلَّىٰ الله عَلَيهُ وَاله وسَلَّم:

الإسلامُ أن تشهدَ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله،

١ \_ وتقيمَ الصَّلاة،

٢ \_ وتؤتى الزَّكاة،

٣ \_ وتصوم رمضان،

٤ ــ وتحجّ البيتَ إن استطعت إليه سبيلًا.

قال: صدقت.

فَعَجبْنا له يسألُه ويصدِّقه!!

تال: فأخبرني عن الإيمان!!

تَمَال: أَن تَوْمَنَ بِاللَّـٰهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

قَال: صَدَفْتَ.

قَال: فأخبِرني عن الإحسَانِ!!

تَحَال: أَن تعبدَ الله كَأَنَّكَ تراهُ فإنْ لم تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ.

تَال: فأخبرني عن السَّاعَةِ!!

تَحَال : ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السَّائل.

قَال: فأخبرني عَنْ أَمَارَاتِها!!

تِّجَال : أَنْ تَلِدَ الْأَمةُ رَبَّتَهَا، وأن تَرى الحُفَاةَ العُراةَ العَالةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاولُونَ

في البنيانِ . . . !

ثُمَّ انطلَقَ، فلبثتُ مليّاً ثم قَالَ: يا عُمرُ، أَتَدْرِي مَن السَّائِلُ؟

قَلْتُ : اللهُ ورسولُهُ أعلم . \* قَال : فإنه جبريلُ أناكُم يُعلِّمكم دينكم .

رواه مسلم

أُقول: هذا الحديثُ العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، لا يحتاج الى شرح وبيان، لأن ما أجمله علَيْه الصَّلاق والسَّلام مِن أركان الإسلام وواجباته، وأركان الإيمان ومفرداته، قد تناوله العلماء الأعلام: قديماً وحديثاً، شرحاً وتفصيلاً...!

وعرَّف الإحسانَ تعريفاً واضحاً ليس عليه غبارٌ، ثم كشف لنا في تلك الزيادة عن علامة مِن علاماتِ الساعة، التي شوهدت بالأعيان من تناطح السحاب في البنيان، وهذا نبأٌ عظيم ليس كان بالحسبان، حيث قامت الحفاة من رعاء الشاة في هذا البناء المخيف حيث نافسوا في قصورهم صروح الفراعنة. . . !

ثم أعطانا جبريل عليه السّلام درساً علميّاً!! حيث زار تلك الحلقة العلمية التي يرأسها رسولُ الله ﷺ باسم متعلّم ومسترشد فشرع يسأل ويُصدقُ، وهذا أسلوب بلاغي عظيم لتلقّي العلم وتفقّهه . . .!

وقد ظهر لي كتاب \_ والحمدُ لله \_ عنوانه: «الإِسلام وأركانه الأربعة» فيرجع إليه في ذلك . . . لمن أراد . . . !

\* \* \*

هذا ما تيسًر من الكلام على الأحاديث السابقة، والتي ذكرها الشيخ ابن الصلاح رحمه الله، ثم يذكر الإمام النووي أحاديث أخرى في معنى السابقة، ويبدأها بحديث الاستقامة الآتي ذكره.





# ٱحَادِتِينُ مُنسَسَاْسِلَة ٱلْاِيرِنتِقَامَةُ

آلستَ إِعْ وَٱلْعُشْرُونَ :

\* عن سفيانَ بنِ عبد الله \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحَداً غَيْرَكَ!

\* قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللّه ثُمَّا اسْتَقِمْ».

رواه مسلم

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_\_\_\_\_

علىٰ عمل الطّاعات، والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتى الاستقامةُ مَعَ شيء من الاعوجاج فإنها ضدُّه. . . !

وهاتان الجملتان منتزَعتَانِ من قوله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَسَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ مُ ﴾ .
[فصلت: ٣٠]

\* أي آمنوا بالله ووحَّدوه معَ ظهور ألوهيته وتربيته لهم، ثم استقاموا واعتدلوا علىٰ ذلك، وعلىٰ طاعته اعتقاداً، أو قولاً، وفعلاً:

\* وداوموا علىٰ ذلك إلىٰ أن يتوفاهم عليه. . . !

ويؤيد ذلك قولُ عمرَ صِي لله عنهُ -:

استقاموا والله على طاعته، لم يروغوا روغانَ الثعالب. . . !

# \* وقال ابن عباس - رضي الله عَنهما - :

استقاموا على شهادة أن لاَ إلـٰهَ إلاَّ الله؛ وكذا قاله جماعةٌ آخرون.

## \* وقال أبو بكر – ضِيَاللَّهُ عَنُّه – :

لم يُشركوا بالله شيئاً ولم يلتفتوا إلى إلله غيره. . . !

#### فقول الصَّدِّيق:

\* محمولٌ على مراعاة الأصول في التوحيد!!

#### وقول عمر:

\* محمولٌ علىٰ ترك طلب التأويل، والقيام بشرط العهود!!

#### وقال ابن عطاء الله:

\* استقاموا علىٰ انفراد القلبِ بالله. . . !

#### وقال أبو على الجوزجاني:

كنْ صاحبَ الاستقامةِ، لا طالبَ الكرامةِ، فإنَّ نفسَك متحرِكةٌ في طلب الكرامة، وربَّك عز وجل يُطالبك بالاستقامة!!

\* واعلم أن الاستقامة تُوجب الكرامة!!

# قَالِ لللهُ تَعَالِيٰ:

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا ١٩٠ ].

\* لم يقل: سقيناهم؛ بل قال: أسقيناهم. تُه الله الدوام. . . ! فهو يُشير إلى الدوام. . . !

### ٱلْاِينِتِقَامَتُهُ:

درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها،
 ومَنْ لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه، وخاب جُهدُه.

- ونقل أنه لا يُطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المألوفات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي اللّهِ تعالىٰ علىٰ حقيقة الصدق:
  - \* ولعزتها أخبر عليه الصّرة والسّلام أن الناس لن يُطيقوها!!

فقد أخرج أحمد:

استقيموا ولن تُطيقوا. . .

اهـ من الرسالة القشيرية والفتح المبين كته محمد

# "نتحيت اي

# التَّامِنُ والْعشرون:

\* عن أبي مسعود البدري عقبة بنِ عمر \_ ضِيَ اللّه تعالى عنه - قال، قال النَّبِي على :

\* « إِذَا لَمَ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِيْتَ ».

رواه البخاري في صحيحه

والشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

#### توله:

إذا لم تستح ، أي من الله ولا رسوله، فلا تبالِ بارتكاب أيِّ عمل شئته.

- \* وهذا أمرٌ للتهديد الشديد، فإنَّ مصيرَك إلينا، وسوف ترى ما قدمتَه من العمل...!
- ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْفِ ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِ ٱلْأَرْضِ يَأْتِ عِمالًا اللَّهُ ﴾ [لقمان: ١٦].
  - أي فإنك ستُجازئ عليه، فهو أمرُ تهديدٍ وهو وعيد لمن ترك الحياء!
     ومعناه: أن عدمَ الحياءِ يُوجبُ الاستهتار والانهماك في هتك الأستار!
- فعُلم أن الحياء مِنْ أشرف الخصال، وأكملِ الأحوال، ومِنْ ثَمَّ قال ﷺ:
   «الحياء خيرُ كُلُّهُ ، الحيا وُلاَ لَا تِي إِللَّا خَيرٌ.
  - لا وجاء أنه ﷺ كان أشدَّ حياءً من البكر في خِدْرها. . . !
    - وصح أنَّ الحياء شعبةٌ من شُعَبِ الإِيمانِ. . . !

## الحيا والمنركموم

- وإنَّ من الحياء الطبيعي ما يُذم شرعاً. كالحياء المانع من الأمر
   بالمعروفِ والنهي عن المنكر مع وجودِ شروطه، فإن هذا جبن لا حياء!
- \* ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين إذا أشكلت عليه!
- ومِنْ ثمَّ قالت السيدةُ عائشة \_ ضي لله تمالى عَنها \_ : نِعْمَ النِساءُ نِساءُ اللهِ اللهِ عَنها عَلَى عَنهُ الحياءُ أَن يَسْأَلَنَ عن أَمْرِ دينهِنَّ . . . !

## وَفِي الحِدثِثِ :

\* إن ديننا هذا لا يصلُح لمستحي \_ أي حياء مذموماً \_ ولا متكبر . . . !

#### «حــــــــــــــــ»

ثم الحياء بالمد انقباض وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطلّعُ منه على قبيح . . . !

سئل الجنيد - رحمةُ الله تعالى -عن الحياء؟

#### فقال:

﴿ رؤيةُ الآلاءِ ، ورؤيةُ التقصيرِ ، فيتولد مِنْ بينهما حالةٌ تسمىٰ : الحياء .

وعن ابن مسعود \_ ضِيَ الله عَنهُ \_ أن نبي الله ﷺ قال ذاتَ يوم لأصحابه:

\* استحيوا مِن الله حقَّ الحياء!

قالول: إنا نستحى يا نبيّ الله!

عَال: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حقَّ الحياء!

- \* ١ \_ فليحفظِ الرأسَ وما وعيٰ!
- ۲ \_\_ وليحفظِ البطنَ وما حوى!
  - \* ٣ \_ وليذكرِ الموتَ والبليٰ!

وَمَنْ أَرَادَ الآخرةَ ترك زينةَ الحياةِ الدنيا، فَمنْ فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحياء».

وقال بعضُ الحكماء:

\* أحيوا الحياء بمجالسة مَنْ يُستحيا منه . . . !

وقال ابنُ عطاء:

\* العلمُ الأكبرُ: الهيبةُ والحياء، فإذا ذهبتِ الهيبةُ والحياء لم يبق فيه خيرٌ...
اهـ من الرسالة القشيرية باختصار
كتبه محمد

# حَرِيثُ جَابِرِ رَضِي لَنُدْتَعَ الْعَنْهُ

# التَّاسِعُ وَٱلْعِشْون:

- \* عن جابر \_ ضي َ الله تعالى عنه \_ قال أنَّ رجلاً: سأل النبي ﷺ فقال:
- \* «أرأيتَ إذا صليتُ الصلواتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوباتِ، وصُمْتُ رَمَضَانَ، وَحَلَّلتُ الْحَلاَلَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئاً أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قال: نَعَمْ»...

رواه مسلم

# . الشِّرَجُّ وَالنَّعُ لِيقِّ

#### چو شهند آجر

والدُ جابرِ اسمُه عبدُ الله، شهدَ العقبةَ معَ السبعينَ، وشهدَ بدراً، واستُشهِدَ بأحد ولما بلغ جابراً موتُه أقبل فإذا هو بينَ يدي النبي ﷺ مُسجَّى:

#### قال جابر:

- \* فتناولتُ الثوبَ عن وجهه، وأصحابُ رسولِ الله ﷺ ينهوني كراهيةَ أن أرى ما به من المثلة، ورسولُ الله ﷺ لا ينهاني!
  - \* فلما رُفع قال رسولُ الله على:
  - \* «ما زالت الملائكةُ حافةً بأجنحتها حتى رفّع».
  - ثم لقيني بعد أيام فقال لي: أي بني! ألا أبشِرُك؟

إِنَّ الله عزَّ وجل أحيا أباك فقال: تمنَّ!

### فقَال :

- \* أتمنى يا ربِّ أنْ تُعيد روحي وتردُّني إلى الدنيا حتَّى أُقتلَ مرةً أخرى . . . !
  - \* قُالَ: إني قضيتُ أنَّهم لا يَرجعُونَ . . . !

### قوله: «أنَّ رجلًا»:

هو النعمانُ بنُ قوقل \_ بقافين مفتوحتين \_ سأل رسولَ الله ﷺ فقال:

\* أرأيتَ إذا صليتُ المكتوباتِ الخمسَ [مِنْ كَتَبَ بمعنى فرضَ وأوجبَ] وصمتُ رمضانَ، وأحللتُ الحلالَ، وحرمتُ الحرامَ، ولم أزد علىٰ ذلك شيئاً [من التطوعات والنوافل والمندوبات!!

ولم يذكر الزكاةَ والحجَّ، لعدم فرضيتهما إذ ذاك، أو لكونه لم يُخاطَب بهما لعدم استطاعته]!!

- \* أَدْخُلُ الجنَّةَ من غير عقاب سابق؟
  - \* قال: (نعم تدخلُها كذلك).

#### وكونُه بِمَثَلِجُ:

كان إذا سمع الأذانَ في بلد لم يُغِرُ عليه، وإلاَّ أغار لا يدل لذلك، لأن الأذان إذ ذاك كان علامةً على الإسلام، علىٰ أنه جرىٰ لنا فيه قول شهير بأنه فرض كفاية!!

- فلو سُلِّمَ أن القِتَالَ كان على تركه لم يكن فيه دليلٌ على القتال على ترك
   السنة المتفق على كونها سنة .
- \* نعم؛ في ترك التطوعاتِ التي شُرِعتْ لجبر نقص الفرائض، والزيادةِ

المتقربِ بها إلى الله تعالىٰ حتَّى يُحبَّ فاعلُها، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمعُ به . . . الحديث القدسي المشهور .

تفويتُ ربحِها العظيم، وثوابِها الجسيم، وإسقاطٌ للمروءة، وردٌ للشهادة، لأن مداومة تركِها يدل على نوع من التهاون بالدّين.

[تفويتُ: مبتدأ مؤخر وفي ترك خبر مقدم].

وإن جابراً راوي هذا الحديث، كان مِنْ أصغر الصحابة سناً!
 وكان مِنْ سادتهم وفضلائهم، المتحفين بحبِّ رسولِ الله ﷺ.

\* عَمِيَ فِي آخر عمره!!

توفي بالمدينة المنورة سنةً ثلاثٍ وسبعين عن أربع وتسعين سنة.

\* رُوي عنه ألفٌ وخمسمائة وأربعون حديثاً...!

كتبه محمد





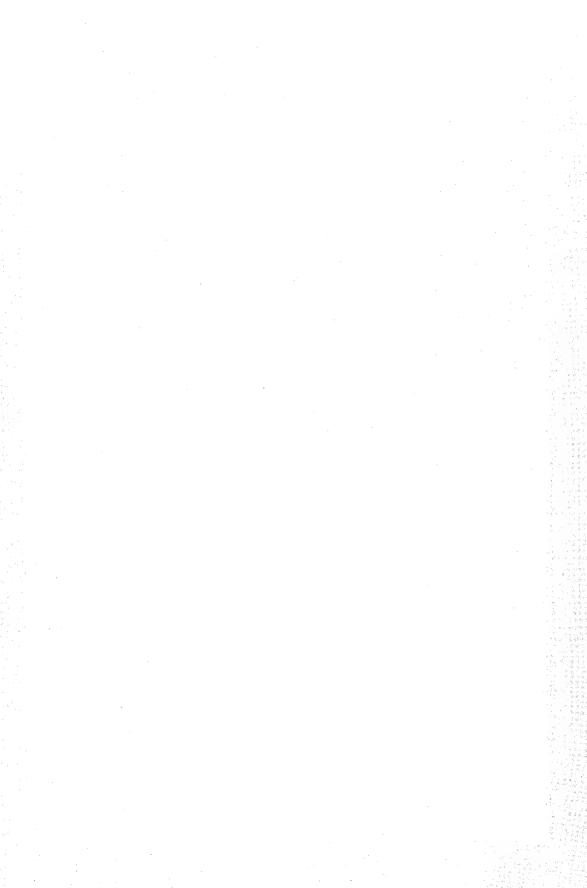

# الاجِحْ لَاصُوا قُوالْ الْأَكْمُتَ فِيمِ

وَأُمَّا ٱلْإِحْالُاصُ:

دَلِئِهُ وَ فَوْلُو اللهُ تَعَالِكِ:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ ﴾ الآية

[البينة: ٥]

وروّينا عن حذيفةَ بن اليمان \_ رضِيَا للَّه تَعَالَى عنهُ \_ قَال:

- \* سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن الإخلاصِ ما هو؟ فقال:
  - \* "سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال:
  - \* سألتُ ربَّ العزةِ عن الإخلاص ما هو؟ فقاً ل:
  - سِرٌ مِنْ أَسْرَارِي أُودعتُه قلْبَ مَنْ أُحِبُّ مِنْ عِبَادي.

- الشِّيرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ \_

قال الإمام الغزالي \_ رحمة الله تعالى \_:

 « واعلم أن كل شيء يُتصور أن يشوبه غيرُه، فإذا صفا عن شوبه وخلص
 عنه، سُمّي خالصاً ويُسمى الفعلُ المصفّى المخلَص إخلاصاً. . .

وَالإِخْ كُلُصْ :

\* يُضاده الإِشراكُ، فَمَنْ ليس مُخلصاً فهو مشركٌ، إلاَّ أنَّ الشركَ درجاتٌ،

فإذا امتزج قصدُ التقرب بباعثِ آخرَ من رياء أو غيرِه من حظوظ النفس، فقد خرج عن الإخلاص:

#### ومثاله:

- \* ١ ــ أن يصومَ لينتفعَ بالحمية الحاصلة بالصوم معَ قصدِ التقرُّبِ ا
- \* ٢ ــ أو يحجَّ ليصح مزاجُه بحركة السفر، أو يتخلصَ من عدوًّ له!
  - \* ٣ ــ أو يصليَ بالليل لغرض دنيوي!
  - \* ٤ ــ أو يتعلم العلم، أو يخدم العلماء والصوفية لذلك!
    - \* ٥ \_ أو يعودَ مريضاً ليُعاد!
    - أو يُشَيّع جنازة لتُشَيّع جنازة أهله!
- ٧ ــ أو يفعل شيئاً من ذلك ليُعرف بالخير ويذكر به، ويُنظر إليه بعين الصلاح والوقار!!
- \* فمهما كان باعثه التقربَ إلى الله تعالىٰ، ولكن إن أضافَ إليه خَطوةً من هذه الخطوات، حتَّى صار العملُ أخفَّ عليه بسبب هذه الأُمور، فقد خرج عملُه عن حدّ الإخلاص الكامل، وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالىٰ، وتطرق إليه الشركُ الخفي أي: من حيث لا يشعر...!

#### وبالجملة:

- كُلُّ حظٌ من حُظوظ الدنيا تستريحُ إليه النفسُ، ويميلُ إليه القلبُ \_ قلَّ أم كَثُر \_ إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوُه، وزال به إخلاصه!!
- فإن الخالص من العمل هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى!!

- \* وهذا لا يُتصور إلاَّ من محبُّ لله، لم يبقَ لحبُّ الدنيا في قلبه قرارٌ، ولذا كان علاجُ الإخلاصِ كسرَ حظوظِ النفس، وقطعَ الطمع عن الدنيا، والتجردَ للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذ ذاك يتيسر الإخلاص!!
- \* وكم من أعمال يتعب الإنسانُ فيها، ويظنُّ أنها خالصةٌ لوجه الله، ويكون فيها مغروراً، لأنه لا يرى وجه الآفة فيها!!
- \* فليكن العبدُ شديدَ التفقدِ والمراقبةِ لهذه الدقائق، وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. اهـ.

#### ا ُ فتول:

وهو كلام نفيسٌ في تحرير النية في كل عمل يعمله، أو حديثٍ يتحدَّث
 به، أو كتابة يكتبها، بأن يُريدَ بذلك وجهَ اللَّهِ تعالىٰ لا غير...

كتبه محمد

# أُقُوالٌ فِي الاجِتْ لَاضِ

# لِلْامُمَامِ ٱلْقُلْسَيْرِي مِن مَحِهُ ٱللَّهُ تَعَالَى

وروينا عن الأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري \_ رحمهُ الله تَعَالىٰ \_ قَال:

\* الله الله الله تعالى دون شيء آخر من التصنع لمخلوق، واكتساب التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من التصنع لمخلوق، واكتساب مَحْمَدة عند الناس، أو منحة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى . . .

قَال: ويصح أن تُقَال:

اللِخُلُكُ : التوقي عن ملاحظة الأشخاص . . . !

الشِيَّرَ الْمُعْوِلِيقِ فَ الْمُعْوِلِيقِ فَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- \* هو الإمامُ الزاهدُ القدوةُ، الأُستاذُ أبو القاسم عبدُ الكريم بنُ هَوَاذِنَ بنِ عبدِ الملك القُشَيْريّ الخراساني النيسابوري، الشافعي، الصوفي، المفسّر، «صاحبُ الرسالة» المشهورةِ المشهودةِ...
- العمل بالسلاح ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع في ذلك!!
- \* ثم تعلم الكتابة والعربية وجوّد، ثم سمع الحديث من أبي الحسين الخفّاف!

- وتفقه على أبي بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرائيني، وتقدّم في الأصول والفروع، وصحب العارف أبا علي الدقاق وتزوّج بابنته.
- \* صنف «التفسير الكبير»، و «الرسالة» في رجال الطريقة، وحج مع الجويني والبيهقي.
- \* ولزم المجاهدات حتَّى صار عديمَ النَّظير في السلوك جامعاً بين الشريعة والحقيقة.
  - توفي سنة خمس وستين وأربعمائة بعد أن عاش تسعين سنة.

مصادر الترجمة:

\* تاريخ بغداد: ٨٣/١١، طبقات السبكي: ٥/١٥٣، طبقات الأولياء: ٢٥٧، سير أعلام النبلاء: ٢٢٧/١٨.

# لَأِي عَسَلِيًّ لِللَّهِ قَاقِ

وروِّينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق \_ رحمهُ الله تعالى \_ قال:

\* الإخْرُكُ: التوقي عن ملاحظة الخلق!

\* والصروم: التنقى عن مطالعة النفس!

فالمخلص: لارياء له، والصّادق: لا إعجابَ له. . . !

. ٱلشِيْتَرُجُ وَٱللَّعَالِيقَ

## أبوعلي الرقاق:

- \* هو الإمامُ الزاهدُ العارفُ شيخُ الصوفية الحسنُ بنُ علي النيسابوري الشافعي، لسانُ وقته وإمامُ عصره!
- \* كان فارهاً في العلم، متوسطاً في الحلم، محمودَ السيرة، مجهودَ السرية، مجهودَ السرية، مجهودَ السريرة، جُنيُدي الطريقة. الفارهُ: الحاذق!
- أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهما، وبرع في الأصول
   وفي الفقه والعربية حتّى شُدّت إليه الرحالُ في ذلك . . . !
- \* ثم أخذ في العمل، وسلك طريقَ التصوّف، وأخذ عن النصراباذي، وعنه القشيري صاحب الرسالة!

له كرامات ظاهرة، وتوفى سنة ست وأربعمائة.

#### مصادر الترجمة:

- \* تبيين كذب المفتري: ٢٢٦، البداية والنهاية ١٣/١٢، شذرات الذهب /٣ ١٨٠، طبقات السبكي: ٢٩٩٤.
  - \* \* \*

# لِلسِّے وسیے ہے

وروِّينا عن أبي يعقوبَ السوسي \_ رضِيَ اللَّه تَعْالَىٰ عَنْه \_ قَال:

\* متىٰ شهدوا في إخلاصهم الإخلاص، احتاجَ إخلاصُهم إلىٰ
إخلاص...!

\* \* \*

# لِذي كَالنَّوْبَنِ

وروِّينا عن السيد الجليل ذي النون \_ رضيَ اللَّه تَعْالي عَنْه \_ قَال:

- ثلاث من علامات الإخلاصِ
- \* ١ \_ استواءُ المدح والذم من العامة!
- ٢ \_ ونسيانُ رؤيةِ الأعمالِ في الأعمال!
- \* ٣ \_ واقتضاءُ ثوابِ العمل في الآخرة. . . !

- الشِّرَحُ وَالنَّمُ لِيقِ -

ذوالنُّون المصْريِّت:

- \* هو شيخُ الديارِ المصرية، الإمامُ الزاهدُ ثَوبانُ بنُ إبراهيمَ أبو الفيض:
- ولد في أواخر أيام المنصور، وروى العلم عن مالكِ والليث وابنِ لهيعة والخوّاص وغيرهم...!

قال ابن يونس:

\* كان عالماً فصيحاً حكيماً...!

#### قال السلمي:

- \* ذو النون أولُ من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال، ومقامات الأولياء!
- \* رُمِيَ بالزندقة فطلبه المتوكل وسأله عن اعتقاده فرضيَ أمرَه، وولع به، وأحبه، وكان يُفضله على الزهاد. . . !
  - ولما مات أظلّت الطيرُ جنازتَه فاحترمه الناسُ بعد قبره.
    - توفي سنة خمس وأربعين ومائتين بالجيزة.

#### مصادر الترجمة:

\* حلية الأولياء: ٩/ ٣٣١، تاريخ بغداد: ٨/ ٣٩٣، طبقات الصوفية: ١٥، الرسالة القشيرية: ٢١١، السير: ١١/ ٣٣٥.

# لِلْمُصُغْرَ فِيتِ

وعن أبي عثمان المغربي \_ رحمهُ الله تعَالىٰ \_ قَال: \* الْإِخْ لَمُ صَالَىٰ الْخَالِيهِ . \* الْإِخْ لَمُ صُلَى الْخَالِيهِ .

\* \* \*

# للمسرعيشي

وعن حذيفة المرعشي \_ رحمةُ الله تعالى \_ قال:

\* الإِخْلَاصُ: أَنْ تَسْتَرَيَ أَنْعَالُ الْعَبْدِ فِي النَّطَاهِرِوَلِلْبَاطِنِ.

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقَ

ورتفة المرعشي :

\* هو حذيفة بن قتادة، أحد الأولياء، صحب سفيان الثوري وروى عنه.

من أقواله:

\* \_ أعظمُ المصائبِ قساوةُ القلب!

\* \_ جِماعُ الخيرِ في حرفين: ١ \_ حِلُّ الْكِسْرَةِ، ٢ \_ وإخلاصُ العمل شه!

مصادر الترجمة:

\* حلية الأولياء: ٨/ ٢٦٧، صفة الصفوة: ٤/ ٢٦٨، السير: ٩/ ٢٨٣.

وعن السيد الجليل فضيل بنِ عياض \_ رحمَهُ الله تعالى \_ قال:

- \* تركُ العملِ لأجل الناس رياء!
  - \* والعملُ لأجل الناس شرك!
- \* وَالإِخْلَاصْ : أَنْ يِعافيك اللَّهُ منهما . . .

\* \* \*

# الِلْشَّتُ تَرَعِيْنَ ()

وعن السيِّد الجليل أبي محمد سهل بن عبد الله التُستَري \_ رَحِمُهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ \_ أنه:

سئل عن أي شيء أشدُّ على النفس؟ قال:

\* اللِخُلُصُ، لأنه شيء ليس لها فيه نصيب. . . !

\* \* \*

لابني أفحسكين

وعن يوسف بنِ الحسين \_ رحمَهُ الله تعَالى \_ قَال:

\* أعزُّ شيءٍ في الدنيا: الإِخْكُوص. . . !

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ص ٣٧٠ من هذا الكتاب. وهي ترجمة رائعة.

# لِلْمَعَ فِينَ أَيْضِا

وعن أبي عثمانَ المغربي \_ رحمَهُ الله تعالى \_ قال:

\* ١ \_ إخلاصُ العوام: ما لا يكون للنفس فيه حظٌّ!

\* ٢ \_ وإخلاصُ الخواص: ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعاتُ وهم عنها بمعزِلِ، ولا تقع لهم عليها رؤيةٌ، ولا لهم عليها اعتداد!!

#### \* \* \*

# لِمَكُحُوليِ

وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي مكحول \_ ضي الله تعلى عَنْه \_ قَال:

\* ما أخلص عبدٌ قَطُّ أربعينَ يوماً، إلاَّ ظهرتْ ينابيع الحكمةِ من قلبه ولسانه...!

#### \* \* \*

# الْلَّشْتُ تَرَعِيِّكُ يُضِكُ

وروِّينا عن سهل التَّسْتَري \_ رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ \_ قَال:

\* مَنْ زهد في الدنيا أربعين يوماً، صادقاً من قلبه، مخلصاً في ذلك، ظهرت له الكرامات، ومَنْ لم يظهر له، فإنه عُدِمَ الصدقَ في زهده...!

#### فقيل لسهل:

- \* كيف تظهر له الكرامات؟ قال:
- \* يأخذ ما يشاء كما يشاء ا!

### قال سهل التسترى \_ رحمة الله تعالى \_ :

- \* نَظْرَ الأكياسُ في تفسير اللهِ للهِ لَصُ ، فلم يجدوا غيرَ هذا:
- \* أن تكون حركتُه وسكونُه في سره وعلانيته لله تعالىٰ وحدَه، لا يُمازجه شيءٌ لا نفسٌ ولا هوي ولا دنيا!!

# لِسَرَى السَّعَظِيِّ السَّعَظِيِّ

وقال السرى \_ رحمهُ الله تعالى \_:

# الإخُكُوس :

\* لا تعملُ للناس شيئاً، ولا تترك لهم شيئاً، ولا تعطى لهم شيئاً، ولا تكشف لهم شيئاً.

. الشِّيرَجُ وَالنَّعُ لِيوْكِ

### أقدك:

- \* هذه مجموعة عظيمة، واسعة الأرجاء، كثيرة المعانى، قد جمعها المؤلف - رَحَمَهُ اللّه تعالى - في كتابه هذا.
- ورتبتُها لك هذا الترتيبَ الحسن، ليسهلَ تناولُها على القارىء: فينتقل من حكمة إلى حكمة، ومن روضة إلى روضة، ومن حديقة غناء، إلى حديقة فىحاء!!

- \* فيزن قولَه بأقوال هؤلاء السادة البهاليل، وأعمالَه بأعمالهم، وأحواله بأحوالهم!!
- فهذه صورة صحيحة بعيدة عن الغش، بعيدة عن الزيف، بعيدة عن التشدق، بعيدة عن التكلّف!!
- \* فاجعلها مرآةً لك، وأدم النظرَ فيها، ليظهرَ انعكاسُ الصور فيك فتعودَ إلى الله صادقاً، وتتوب إليه مخلصاً!!
- \* فهذه مدرسةٌ من أروع المدارس الإيمانية، وجامعةٌ من أجمع الجوامع الإسلامية، فاجتهد فيها في أيام قصار لأيام طوال، وادع لي بحسن الختام.

اهـ محمد

## وأمّا الصَّــذق:

# قالَ اللَّهُ تَعَالِيٰ

\* ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلَاقِينَ ﴿ إِنَّهُ .

[التوبة: ١١٩]

وروِّينا عن الأستاذ القشيري \_ رحمه الله تعالى \_ قال: الصدقُ عمادُ الأمرِ، وبه تمامُه، وفيه نظامه. قال: وأقلُ الصدقِ استواء السروالعلانية.

وروِّينا عن سهل \_ رحمه الله تعالى \_ قال:

\* لا يَشمُّ رائحةَ الصدقِ عبدٌ داهنَ نفسه وغيرَه!!

وروِّينا عن ذي النون قال:

الصدقُ سيفُ الله، ما وُضعَ علىٰ شيءٍ إلا قطعَه!!

وروِّينا عن السيد الجليل الإِمام العارف الحارث المحاسبي \_\_ رحمه الله تعالىٰ \_ قال:

\* الصادقُ هو الذي لا يُبالي لو خرج كلُ قَدْرِ له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاعَ الناسِ على مثاقيلَ من حُسن عمله...

\* ولا يكره أن يطلع الناسُ على السَّيِّىءِ مِنْ عمله، فإنَّ كراهتَه دليلٌ علىٰ أنه يُحب الزيادةَ عندهم، وليس هذا من إخلاص الصدِّيقين!!

وقىل :

إِذَا طَلَبْتَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الصِّدْقِ أَعْطَاكَ مِزَّةً نُبْضِرُ فِهَا كُلَّشَيِي مِ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا وَلاَحْرَةِ ،

وروِّينا عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال:

- \* الصادقُ يتقلبُ في اليوم أربعينَ مرّةً!!
- \* والمرائي يثبتُ على حالةٍ واحدةٍ أربعينَ سنةً!!

#### تلت:

\* معناه أنَّ الصادقَ يدورُ معَ الحقِّ كيف كان، فإذا رأى الفضلَ
 الشرعيَّ في أمرِ عمل به، وإنْ خالفَ ما كانت عليه عادُته. . . !

\* وإذا عرض أهم منه في الشرع، ولا يمكن الجمع بينهما، انتقل إلى الأفضل!!

\* ولا يزال هكذا، وربما كان في اليوم الواحد على مائة حال، أو ألف وأكثر على حسب تمكنه في المعارف، وظهور الدقائق له واللطائف.

### وأما المرائي:

 « فيلزم حالةً واحدةً بحيث لو عُرِضَ له أمْرٌ مهمٌ يُرجحه الشرعُ عليها في بعض الأحوالِ، لم يأتِ بهذا المهم!!

- \* بل يُحافظ على حالته، لأنه يُرَائي بعبادته وحالِه المخلوقينَ فيخاف \_ من التغير \_ ذهابَ محبتِهم إياه فيحافظ على بقائها . . .!
  والصّادفُه:
- \* يُريد بعبادته وجه اللَّهِ تعالىٰ، فحيث رجَّح الشرعُ حالاً صار إليه، ولا يُعرِّج على المخلوقين.

\_\_\_الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

قال الإمام الغزالي \_ رضي الله تعالى عنه \_ : والصدقُ درجاتٌ :

۱ \_ الأولى :

 « صدق اللسانِ، وحَتَّ علىٰ كل عبد أن يحفظَ ألفاظَه فلا يتكلم إلا الصدق. . . .

وكمالُ صدقِ القول، الاحترازُ عن المعاريض، فقد قيل: في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب وذلك، لأنها تقوم مقامَ الكذب، إلاّ أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، والضرورة تقدر بقَدْرها...!

#### ٢ \_ الثانية:

الصدقُ في النية والإرادة، ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو: أن لا يكون له باعثٌ في الحركات، والسكنات، إلا لله تعالىٰ، فإن مازجه شوبٌ من حظوظ النفس بطل صدقُ النية. . . !

#### ٣ \_ الثالثة:

- \* صدقُ العزم وصو: الحزمُ فيه بقوة، والصادق فيه: هو الذي تُصادق عزيمتُه في الخيرات كلِّها، قوة تامة، ليس فيها ميلٌ، ولا ضعف، ولا تردد؛ بل تسخو نفسُه أبداً بالعزم المصمم الجازم على الخيرات، كمن يقول:
- \* إن رزقني الله مالاً تصدقتُ بشطره، وإن أعطاني اللَّــُهُ ولايةً عَدلْتُ فيها،

ولم أعصِ اللَّهَ تعالىٰ بظلم، وميل إلىٰ خلق. فصدقُ هذه العزيمةِ: هو سخاء نفسه بما نوى . . .

#### ٤ \_ الرابعة:

\* الصدقُ في الوفاء بالعزم، فإنَّ النفسَ قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقةَ في الوعد والعزم، والمئونةُ فيه خفيفة، فإذا حقت الحقائقُ، وحصل التمكن، وهاجت الشهوات، لم يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يُضاد الصدقَ فيه، فافهم.

# ولذلك قالَ اللَّه تعالى:

﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللّهَ عَلَيْتَ فَينَهُم مَّن قَضَىٰ غَبَّمُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٤٠٠ [الأحزاب: ٢٣].

#### ه \_ الحامسة:

الصدقُ في الأعمال وصو:

أنْ يجتهدَ حتَّى لا تدلَّ أعمالُه الظاهرة، علىٰ أمر في باطنه، لا يتصف هو به!!

\* فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته، لأنه يُراثي غيرَه؛ ولكنه في الباطن قائم في السوق بينَ يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله غيرُ صادق فيه . . .

#### فالصدق فيه:

\* هو استواءُ السريرة والعلانية، بأن يكون باطنه مثلَ ظاهره، أو خيراً من ظاهره: انظر ص ١٨٤ من هذا الكتاب، فاللَّهَ أسأل أن ينظمنا في سلك الصادقين من الأحباب، ممن صدقوا اللَّهَ فصدقهم. اهـ.

## وَقِدْ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِدِقِيكَ شِيكَ ﴾؛ لأن الجليس له تأثيرٌ في الخير والشر!!

والطبعُ سَرًاقٌ. وشأنُ المرء: تقليدُ مَنْ يخالط كثيراً ولو من حيث لا يشعر . قال طرفة :

\* عدالمرو لا نَسْأَلُ وَسَلْعَدُ قَرِينِهِ

فك قريب بالمقاري يَقْتَدي

الصدق شيء يسلكه من يريد تهذيب النفس بمخالطة الكامل، لتسري طباعُه وعوايدُه الحسنة فيه. اهم.

# فَصَ لُ: فِي ارْحْضَا رِالْتَ يَيْرِ

اعلم !!

\* أنه ينبغي لمن أراد شيئاً من الطاعات وإن قلَّ، أن يُحضرَ النيَّـة!!!

وثمو:

أن يقصدَ بعمله رضا الله عزَّ وجلّ ، وتكونَ نيتُه حالَ العملِ . . . ! ويدخل في هذا جميعُ العباداتِ :

\* ۱ \_ مـن الصـلاة، ۲ \_ والصـوم، ۳ \_ والـوضـوء، ۵ \_ والـوضـوء، ۵ \_ والتيمـم، ٥ \_ والاعتكـاف، ٦ \_ والحـج، ٧ \_ والـزكـاة، ٨ \_ والصدقة، ٩ \_ وقضاء الحوائج، ١٠ \_ وعيادة المريض، ١١ \_ واتبـاع الجنـائـز، ١٢ \_ وابتـداء السـلام، ١٣ \_ وردّه، ١٤ \_ واتسميت العـاطس، ١٥ \_ وإنكـار المنكـر، ١٦ \_ والأمر بالمعروف، ١٧ \_ وإجابة الدعوة، ١٨ \_ وحضور مجالس العلم والأذكار، ١٩ \_ وزيارة الأخيار، ٢٠ \_ والنفقة على الأهل والضيف، والأذكار، ١٩ \_ وزيارة الأخيار، ٢٠ \_ والنفقة على الأهل والضيف، ١٢ \_ وإكرام أهل الود، ٢٢ \_ وذوي الأرحام، ٣٣ \_ ومذاكرة العلم، ١٢ \_ والمنـاظـرة فيـه، ٢٠ \_ وتكـراره، ٢٢ \_ وتصنيفه، ٢٠ \_ وتعليمه، ٢٠ \_ ومطالعتِه، ٢٠ \_ وكتابتِه، ٣٠ \_ وتصنيفه، ٢٣ \_ والفتاوئ، وكذلك ما أشبه هذه الأعمال حتَّى ينبغى له:

\* إذا أكل، أو شرب، أو نام، يقصد بذلك التقوِّيَ على طاعة الله، أو راحة البدن لينشطَ للطاعة!!

\* وكذلك إذا أراد جماع زوجتِه، يقصد إيصالَها حقَّها، وتحصُّلَ ولدٍ صالح، يعبدُ الله تعالىٰ، وإعفافَ نفسِه، وصيانتَها من التطلع إلىٰ حرام، والفكر فيه. . . !

\* فَمَنْ حُرِمَ النيَّةَ في هذه الأعمالِ، فقد حُرِمَ خيراً عظيماً كثيراً، ومَنْ وُفِّقَ لها، فقد أُعطِي فضلاً جسيماً...!

فنسأل اللَّهُ الكريم التوفيقَ لذلك وسائرٍ وجوه الخير.

\* ودلائلُ هذه القواعد ما قدمناه من قوله عَلَيْة :

« ايِّمَا الْاُعْمَالُ بالنِيَّاتِ ، وَلِيُكِلِّ امْرِئ ِ مَا مَوَى ».

\* \* \*

# أَقُوالْ الْعُكَاءِ فِالْكَيَّةِ !!

قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه:

\* "إنما" للحصر تُفيد تحصيلَ المذكور ونفيَ ما سواه، وقد قدمنا هذا في أول الباب(١).

#### وقد قالوا:

\* إنه قيل لأبي يحيى حبيب بن أبي ثابت التابعي، مفتي أهلِ الكوفة، والمعوَّل عليه عندَهم \_ رحمه الله \_ : حدثنا عن أشقَّ شيءٍ؟

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸.

\* قال: مجىء النية.

وعن سفيانَ الثوري \_ رحمَهُ الله تعَالى \_ قال:

\* ما عالجتُ شيئاً أشدً على من نيّتي!!

وعن يزيدَ بنِ هارونَ ــ رَحِمُهُ اللّه تَعَالَىٰ ــ : ما عزَّتِ النيَّة في الحديث إلَّا لشرفها.

وعن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال:

\* إنما يُحفَظُ الرجلُ علىٰ قَدْر نيَّته . . . !

وعن غيره: إنما يُعطى الناسُ علىٰ قدْرِ نياتِهم. . . !

# -الشِيَرَجُ وَالنَّعَ لِيقِي

#### قوله: «مجيء النيّة»:

أي استحضارُها قبل العمل، وإحكامُ الإخلاص فيها.

#### وقوله: ما عالجت شيئاً. . . إلخ:

يريد الإِخلاصَ، وتصفيةَ الأعمالِ من الشوائب التي تُلوث العملَ أو تؤخره:

فهو يسعى ليكون عملُه خالصاً لوجه الله الكريم!

وإلاَّ لو كان المراد من النية مجردَ القصد، لكان من أيسر ما يكون!

- وإنك لو دقّقت ما بحثه السلفُ الصالحُ من أنهم يعانون مشقّاتٍ لتصحيح النية لا تجد سببه إلا أنهم يُريدون أن تكون أعمالُهم غيرَ مقرونة بشيء من النقائص. . . !
- \* فيطبقونَ الباطنَ على الظاهر ليستويَ السرُّ والعلانية، فيحوزوا القبولَ عندَ الله تعالى.

# مُوَقَفِى ٱلْشَافِعِ فِي ذَلِكَ

وعن الإمام عبد الله محمد بن إدريسَ الشافعي بالإسناد الصحيح أنه قال:

وددتُ أنَّ الخلقَ تعلَّمُوا هـ ذا عَلـي أَنَّ لا يُنسبَ إلـيَّ حـرفٌ
 منه . . . !

# قال الشَّا فَعَيُّ أَيضًا:

ما ناظرتُ أحداً قطُّ على الغلبة؛ ووددتُ إذا ناظرتُ أحداً أنْ
 يَظهرَ الحقُّ علىٰ يديه . . .!

## وقَال أيضًا :

مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا أُحْبَبَتُ أَن يُوَفَّقَ وَمُعَان ، وَمَكُونَ عَلَيْرِعَا يَنُّ مِنَ اللَّهِ تَعَاكَىٰ وَمِفْظ . مِنَ اللَّهِ تَعَاكَىٰ وَمِفْظ .

#### \* \* \*

# قَوْلِكُ بِي يُوسُفَ فِي ذَلِكَ

وقال الإمام أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة \_ حصما الله تعالى \_ :

\* أريدُوا بعلمكم اللَّهُ تعالىٰ ؛ فإني لم أجلس في مجلس قطُّ :
أنوي فيه أن أتواضع ، إلَّا لم أقم حتى أعلوَهُم . . . !
ولم أجلس مجلساً قطُّ أنوي فيه أن أعلوهم ، إلا لم أقم حتى أفتضح .

#### أبو يوسف القاضي:

- هو الإمام المجتهد العلامة، المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب
   بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي \_ رحمهُ الله تعالى \_ .
  - ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. . . !
- صحب الإمام أبي حنيفة ولزمه سبع عشرة سنة وتفقه به، وهو أنبلُ
   تلامذتِه وأعلمُهم، وحدَّث عن عطاء بن السائب والأعمش...!
- \* حدّث عنه يحيى بنُ معين، والإمامُ أحمد بن حنبل \_ ضيئ الله عنّهم أجمعين \_ .

#### قال الإمام أحمد:

\* كان أمْيَلَ إلى المحدّثين مِنْ أبي حنيفة ومحمد.

#### وقال ابنُ معين :

 ما رأيتُ في أصحاب الرأي أثبتَ في الحديث، ولا أحفظ ولا أصح روايةً من أبي يوسف. توفي سنة ١٨٢هـ.

#### مصادر الترجمة:

\* التاريخ الكبير للبخاري: ٨/٣٩٧، تاريخ بغداد: ٢٤٢/١٤، السير: ٨/٥٣٥.

### وقوله: أريدوا بعلمكم الله تعالى:

\* أي اقصدوا بعلمكم وجه الله تعالى . . . !

فقد قال الإمام الغزالي \_ رحمة الله تعالى \_ :

\* طلبنا العلمَ لغير الله، فأبى إلَّا أنْ يكونَ إلَّا لله.

# فَصُلُ : كَتُبُ الْحُسَنَاتِ وَالْسَّنِيَّاتِ الْ

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله علي قال:

\* "إِنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيِّئَاتِ: فَمَنْ صَمَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كَتَبَها اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً!!

\* وإن صَمَّ بها فَعَمِلَها، كَتَبَها اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمِائة ضعف إلى أضعاف كثيرة».

\* وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال في الجيش الذين يقصدون الكعبة:

«يُخسف بأولهم وآخرهم».

فقالت عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ : يا رسول الله!! كيف يُخْسَف بأولهم وآخِرهم! وفيهم أشرافٌ، ومَنْ ليس منهم؟

نَهَالَ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

. الشِّيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي

تمام الحديث مع بعض شرحه:

- إن الله كتب الحسنات والسيئات أي: أمر الحفظة بكتابتها، أو كتبهما في علمه على وَفق الواقع منهما!!
- \* ثم بين ذلك للكتبة من الملائكة حتَّى عرفوه، واستغنوا به عن أن يستفسروا في كل وقتٍ كيف يكتبونه؛ لأنه تعالىٰ شرع لهم ما يعملون بحسبه. . . !

- وبالغ في رحمة هذه الأمة، حيث أخلف عليها قِصَرَ أعمارها بتضعيف أعمالها...!
- فمن هم بحسنة أي أرادها، وترجح عنده فعلَها وعقد عزمَه عليها، فلم
   يعملها لأمر عاقه عنها كتبها اللّـــ فعنده حسنة أي: كاملة. . . !
  - هذه عندية شرف ومكانة، لتنزهه تعالى عن عندية المكان:
     لان الهم بالحسنة سبب إلى عملها، وسبب الخير خير"، فالهم بها خير...
    - ويغ روَاية لمشكم :
- إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حسنة كاملة لا نقص فيها.
  - \* وإن نَشأتُ عن مجرد الهم، سواء كان الترك لمانع أم لا . . . ! قيل: ما لم يقصد الإعراض عنها جملة، وإلا لم تكتب . . . !
- وإطلاعُ المَلَك علىٰ فعل القلب بإطلاع اللَّهِ تعالىٰ، أو بأن يخلق له علماً يُدرك به ذلك، أو بأن يجد لهم ريحاً طيبة أي: تظهر على كواهلهم . . !
- واستفيد من ذكر الحسنة هنا، والمضاعفة فيما يأتي، اختصاص المضاعفة بمن عمل دون مَنْ نوى، فهما في الأصل سوآء، وإن اختص العامل بالتضعيف...!
- \* وإن همَّ بها فعملَها كتبها الله تعالىٰ عنده عشرَ حسنات، لأنه أخرجها من الهم إلىٰ ديوان العمل:
  - ﴿ مَن جَاءً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] إلى سبعمائة ضعف.

علىٰ حسب ما اقترن بها من إخلاص النية، وإيقاعِها في محالِّها التي هي بها أولىٰ وأحرى إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء أو بدون عدَّ ولا حصر... \* إنه يأثم حينئذ؛ لأن تقديمَ خوفِ المخلوق على خوف الله تعالىٰ محرَّم، وكذلك الرياء، لأن رجوعه عن العزم عليها خير أيَّ خير!! فجوزي في مقابلته بحسنة، وأُكِّدتُ بقوله: كاملة...!

\* وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة، ولم تضاعف عليه، لقوله مُحَانه:

﴿ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾.

اهـ من فيض القدير، والفتح المبين باختصار

وهو تقسيم حسنٌ مفيد، فاشكر الله تعالى وقل: هل من مزيد.

كتبه محمد غفر له

# الهجيرة

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله علي قال:

«لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ».

#### قلت:

اختلف أصحابُنا وغيرُهم من العلماء، في معنى لا هجرة بعدَ الفتح.

- \* فقيل: معناه لا هجرة من مكة إذ صارت دارَ إسلام . . . !
  - \* وقيل: لا هجرةً بعد الفتح كاملةُ الفضل. . . !
    - \* وأما الهجرة من دار الكفار اليوم:
    - فواجبةٌ وجوباً متأكَّداً علىٰ مَنْ قدر عليها!

إذا لم يقدر مِنْ إظهار دينِ الإسلام هنا.

\* فإن قدر استُحب ولا يجب.

وَاللّه تعاَلِم أَعلم

\_ الشِّيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

مِفِي رواية: «ولا هجرة بعد فَتْح مكةً».

\* أي لأنها صارت دارَ إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. . . !

- \* فهذه معجزةٌ له عكيه الصَّدن والسَّدام !!
- فإنه إخبار بإنها تبقى دار إسلام، ولا يتصور منها هجرة. . . إلى ما شاء الله . . . وهذا أملنا!!
- \* أو لا هجرة واجبةٌ من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبلَه لمصيرها دارَ إسلام، واستغناء المسلمين عن ذلك؛ إذ كان معظم الخوف من أهله... وقد زال...!
  - \* فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله . . . !

#### أما الهجرة من بلاد الكفر:

#### وأما الهجرة المندوبة:

وهي الهجرةُ من أرضٍ يُهجَر فيها المعروفُ، ويَشيع فيها المنكرُ، أو من أرض أصاب فيها ذنبا فهي باقية . . . !

وفي رواية البخاري أيضاً كرواية بستان العارفين: «لا هجرة بعد الفتح».

#### قال ابن حجر:

أي فتح مكة، أو أعم إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمُها، فلا تجب في بلدة فتحها المسلمون...!

أما قبل فتح البلد، فَمَنْ به من المسلمين:

\* ١ - إما قادرٌ على الهجرة لا يمكنه إظهارُ دينه، وأداءُ واجبه!

فالهجرةُ منه واجبة!!

\* ٢ - وإما قادر، لكنه يمكنه إظهارُ ذلك وأداؤه!

- فيندب لتكثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر . ...!
  - \* ٣ \_ وإما عاجز، لنحو مرض!
    - فله الإقامة، وتكلفُ الخروج!!
      - وفي الحَدَثيث :
  - \* إشارة تربوية، وذلك أنه قد مرَّ في حديثٍ أنَّ الجهاد قسمان:
    - ١ \_ أكبر.
    - ٢ \_ وأصغر.
    - فالأصغر: جهاد العدو . . . !
    - والأكبر: جهاد النفس وهواها . . . !
    - \* حينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون قسمان:
      - ۱ \_ کبریٰ .
      - ٢ \_ وصغرى.
      - \* فالصغرى: ما ذكر . . . !
- \* والكبرى: هِجْرةُ النفس من مألوفها، وشهواتِها، وردّها إلى الله تعالىٰ في كل حال... حتى تكتملَ وتنفطم عنها...!
- \* ولا يقدر على هذه الهجرة إلا أهلُ الهِمم السنيَّةِ، والمقاصد العليَّة!!
  - \* ومن كان ضعيفاً لا يقدر على هذه الهجرة، فلا يُهملُ نفسَه بالكلية!
- \* فإنه علامة الخسران، وليأخذ نفسَه بالرفق والسياسة في الجهاد والهجرة.
  - اهـ. فيض القدير: ٦/ ٤٣٨ وهو كلام نفيس.

YeVQ

فإذا لم يقدر على الهجرة من دار الكفر:

\* يكفي عند ذلك الإنكارُ بالقلب، والبعدُ عن المنحرفين ما أمكن مع تذكير الغافلين سرًا، والدعاء للجميع، لأن الخطر قد أحاط بالمسلمين المستهدفين من كل جانب!!

فليسعك بيتُك، وابكِ على خطيئتك. . . !

فالهجرة لها أحكامها، نفياً وإثباتاً، ولها باب خاص في الفقه الإسلامي . . !

كتبه محمد عفي عنه





# فَصَتْ أَفِيهِ مَواعِظ لِبَعْظِ الْعُسَامَاءِ وَالْعَسَارِفِين أَبُومَيْ سَرَةُ الْمُؤْمِن أَبُومَيْ سَرَةُ الْمُؤْمِن

ورُوِّينا عن السيد الجليل أبي مَيْسرة عمرَ بن شُرَحبيل التابعي الكوفي الهمْداني \_ بإسكان الميم وبالدال المهملة \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه:

- \* كان إذا أخذ عطاءَه تصدق منه.
- \* فإذا جاء إلى أهله فعدَّه وجدوه سواء.

فقال لابن أخيه:

\* ألا تفعلون مثلَ هذا؟

فَقَالُوا:

\* لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا!!

قال أبو ميسرة:

إِن لَسْتُ أَشْمِطُ هَنَا عَلَى َدِيِّ عَزَّوَجَل .

# الامِسَامُ الشَّافِيقُ

وقال إمامنا أبو عبد الله محمدُ بنُ إدريسَ الشافعي ـــرَجِمَهُ ٱللَّـهُ

ثَعَاكَیٰ ۔ :

خيرُ الدنيا والآخرة في خمس خصال:

\* ١ - غنى النفس!

\* ٢ \_ وكفُّ الأَّذَىٰ!

\* ٣ \_ وكسبُ الحلال!

\* 3 - ولباسُ التقوى!

\* ٥ \_ والثقةُ بالله عزَّ وجلّ علىٰ كُلِّ حال. . . !

# حَمَّا دُبُنُ الْمُرْسَامَةَ

# مَا أَمُرُدَحَ مَادِي

وروِّينا عن السيد الجليلِ حماد بنِ سلمةَ ـرَحِمُهُ اللَّهُ تَعالحُّـــَـــ وكان يُعَدُّ من الأبدال قال:

\* مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُكَرَبِهِ .

- الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ.

#### قوله: مُكِربه:

- \* لأن العلم شبيه بالأسد الغضنفر، والحديث الذي هو لب العلم يقال له:
  - الضرغامُ الفاتك من السباع!!
  - وَلا يُمكن الاستيلاءُ على هذا الأسد؛ إلاَّ بمعونة الله تعالىٰ. . . !
- \* وتمهيدُ وصولها إلى العبد أن يتقي اللَّـٰهَ، ويُخلصَ النيّة، حتَّى يستطيعَ أن يركبَ الأسدَ، أو يجعلَه تحت قهره وسلطانه. . .
- ومع هذا فإنه لو غلبه يحتاج أيضاً إلى المراقبة الشديدة، لأن إغفال
   الأسد وإهماله يساعده على نقض الاستسلام، فيفتك بصاحبه فيقتله!!
- \* وهذا ما أراده حمادُ بنُ سلمة \_ رحمهُ اللّه \_ من أن الحديث يمكر بطالبه إذا كان لغير الله تعالى. اهـ من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد. وسيأتي معك قريباً ص ١٩١ ترجمة هذا البطل العظيم فترقبه!!

وقال أحمد بن أبي الحواري السيد الجليل في كتاب الزهد الذي صنَّفه:

\* وسترى ما أنقل من النفائس \_ إن آء الله تعالى ولم يصل اليّ الآن إسنادُه ولكن عندي منه نسخةٌ جيدةٌ محققة متقَنةٌ، ذكر لي بعضُ أهلِ العلم والخبرة أنها بخط الدارقطني \_ حَمَةُ اللّه تعَالى \_ . قال أحمد:

\* حدثنا إسحاق بنُ خَلَفٍ قَال: حدثنا حفص بنُ غياثٍ قَال: كان عبد الرحمٰن بن الأسود \_ ضِيَ اللّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ لا يأكلُ الخبزَ إلاّ بنية. . . .

\* قلت لإسحاق: وأيُّ شيء النية في أكل الخبز؟

\* تَال: كان يأكل؛ فإذا ثقل عن الصلاة خفف ليخف بها، فإذا خف ضعف فأكل ليقوى، فكان أكله لها وتركه لها. . .!

الله عنى يخف: أي ينشط وتسهل عليه ويلتذ بها.

وأحمد بن الحواري يقال بفتح الراء وبكسرها أشهر، والفتح سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل الإتقان وعن بعضهم.

واللّه تعالى عُلم

### وقال أحمد بن أبي الحوارى:

\* سمعتُ أبا سليمانَ يعني الداراني \_ رحمُهُ الله تعالى \_ يقول:

\* عاملوا الله بقلوبكم، وصفُّوها، وهذِّبوها، ولا تُخفوا شيئاً من الأعمال الظاهرة...

### والترارانجيت:

\* مُقَال: بالنون بعد الألف الثانية ،

\* وَيُقَال: بهمزة بدل النون، وهو بالنون أشهرُ وأكثرُ استعمالاً والهمزة أقرب إلى الأصل وهو:

\* منسوبٌ إلى داريا القرية الكبيرة، النفيسة بجانب دمشق.

\* وكان أبو سليمان من كبار العارفين، وأصحابِ الكرامات الظاهرة، والأحوال الباهرة، والحِكم المتظاهرة.

واسمه: عبدُ الرحمٰن بنُ أحمدَ بنِ عَطيةً!!

\* وسيمر بك \_ رائ شاوالله تعالى \_ جُمَلُ ما أنقله عنه من النفائس!!

\* وهو أحدُ متأخري بلادِنا دمشقَ وما حولَها \_ رضي الله تعالى عنه \_ .

#### قال:

\* مَا أَدْرَكَ مَنْ أَدرك بكثرة صلاةٍ، ولا صومٍ؛ ولكن بسخاء النفس، وسلامةِ الصدر، والنصح للأُمة...!

أراد أنْ يقضي اللَّه تعالى له بالخير فليُحسنِ الظنَّ بالناس.

# الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

أحمد بن أبي الحواري:

هو من أهل دمشق، صحب أبا سليمان الداراني وغيره، مات سنة ثلاثين
 ومائتين

#### وكان الجنيد يقول:

أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحم ن السلمي يقول:

سمعت أبا أحمدَ الحافظَ بقول:

سمعت سعيد بنَ عبدِ العزيز الحلبي مقول:

سمعت أحمد بن أبى الحواري يقول:

مَن عملَ عَمَلًا بلا اتَّباع سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ ، فباطلٌ عملُه . . .

#### وبهذا الإسناد بقول:

\* من نظر إلى الدنيا نَظْرَ إرادةٍ وحُبِّ لها، أحرج الله نورَ اليقين والزهدِ من

### وبهذا الإسناد قال أحمد بن أبي الحواري:

\* أفضلُ البكاء، بكاءُ العبدِ على ما فاته مِنْ أوقاته على غير الموافقةِ!!

#### وقال أحمد:

\* ما ابتلى اللَّهُ عبداً بشيء، أشدَّ من الغفلة والقسوة.

اهمن الرسالة القشيرية

### ا ُ قول:

- \* رضي الله عنك يا سيدي يا أحمد! فأنتَ \_ حقّاً كما وصفك إمامُ الطائفتين \_ ريحانةُ أهل الشام؛ بل ريحانة الدنيا!!
- \* فهذه كلماتُ الصدقِ قد لاح النورُ بينَ ثناياها قد نبعتْ من معين خالص، وقلبِ طاهر!!
- وهذه كلماتُ الإيمان، التي تُعبِّر عمَّا تحملُ بينَ جوانحك من علم
   وحكمة!!

فإنَّ مَنْ أخلص لله تعالى أربعين يوماً، تفجرت ينابيعُ الحكمةِ منْ قلبه على لسانه، فأحيا القلوبَ الميتة، وردَّ العقولَ الشاردة، والنفوس المتمردة. فنفعنا الله بك، وبأمثالك من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!!!

كتبه محمد عفى عنه

#### أما داريا:

فهي قريةٌ كبيرةٌ مشهورة من قرى دمشق المعروفة!

والنسبة إليها داراني علىٰ غير قياس، وبها قبر أبى سليمان الداراني . . .

وهو عبد الرحمٰن بنُ أحمد بن عطيّة الزّاهد. ويقال: أصله من واسط. . .

وروى عن الربيع بن صُبيح وأهل العراق، وروى عنه صاحبه أحمد بن أبي الحواري، والقاسم الجوعي وغيرهما.

وتوفي بداريًا سنة ٢٣٥هـ وقبره بها معروف يزار.

اهـ من معجم البلدان: ٢/ ٤٣١

أُقُول: وقد أكرمني الله تعالىٰ وزوجتي بزيارته.

### أمّا قوله: فليحسن الظن بالناس:

فقد ورد:

إياكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذبُ الحديثِ!!

ولأنَّ سوء الظن لا يكون إلاَّ من قلب خبيث، وصاحبُه يُخشىٰ عليه سوءُ الخاتمة.

\* المَهُمَّ طَهِّر قلوبنا مِدكلِّ وصَّف يباعدنا عدمشا هدَّتك ومحبتك !!

# سُفْ يَانُ ٱلنَّوْرِيُ

أخبرنا شيخُنا الإمامُ أبو البقاء بقراءتي عليه قال: أخبرنا الحافظُ عبد الغني إجازة، أخبرنا أبو طاهر السِلَفي، أخبرنا أبو محمد عبدُ الرحمٰن بنُ أحمد الدوني قال:

سمعتُ أبا الحسن عليَّ بنَ محمد الأسد آبادي، أخبرنا عليّ بنُ الحسين بن عليّ، أخبرنا أبو منصور يحيى بن أحمد المروزي قال: سمعتُ أبا طاهر محمد بنَ الحسين بن ميمون يقول: سمعتُ أبا موسى هارون بن موسى يقول: قال أبو حاتم محمد بن إدريس:

سمعتُ أبا قبيصة يقول:

رأيت سفيانَ الثوري في المنام فقلُّت: ما فعل الله بك؟

فقًال :

نَظَرُتُ إِلَى زَيِبْ كَنَاحًا فَقَالَ لِي

حنيئًا رِضَا يُى عنك بِاابْنَ سَعيدِ

لَقَرُكُنْتَ تَوَامًا إِذَا أُظْلَمَ النُّجَى

بِعَبْرَةَ مُشْتَامِهِ وَقُلْسِ عَمِيدِ

ىَدُوْلَكَ فَاخْتَراكِي تَصْرِارُدْتَهُ

وَزُرْنِي فإِنِي مِنَكَ غَيْرُ بَعِيدِ

# ضبط تعض لأسماء:

قلت: السِّلَفي بكسر السين المهملة وفتح اللام، منسوب إلى جدَّه يقال له: سلفة.

- \* كان هذا الجد مشقوق الشفة فلقب بالفارسية سِه لَفة بكسر السين وفتح اللام أو ذو ثلاث شفاه ثم عربت فقيل سلفة.
  - \* وكان أبو طاهر السِّلَفي أحدَ حفاظ عصره.

## وأما الدوني:

\* بضم الدال وإسكان الواو، فمنسوب إلى الدون: قرية بخراسان من أعمال الدينور . . .!

## وأما الأسد آبادي:

\* فمنسوب لأسد آباد بُلَيدَةٍ على مرحلة من همذان إذا توجهت إلى العراق. . . !

### وأما الثوري:

\* فمنسوب إلى بني ثور بن عبد مناف، بن أدين، بن طابخة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان...!

# شرِّح الكلماتُ:

وأما قوله: نظرتُ إلى ربي كفاحاً؛ فهو بكسر الكاف!!

ومعناه: معاينةً منْ غير حِجاب و لا رسول.

\* وقوله: إذا أظلم الدُجَىٰ هو الظلام وقوله: عميد أي محبّ صادقُ الحب لله . . . !

قال أهل اللغة: العميدُ القلبُ الذي هزَّه العشق.

الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقٍ \_

ولد سفيانُ سنة ٩٧ في الكوفة، ونشأ فيها في أسرة صالحة تقية
 عالمة...!

عاش أوَّلَ حياته فيها ثم خرج منها سنة ١٤٤ هـ هرباً من أبي جعفر المنصور الذي راوده على تسلم القضاء!!

- وكان قد قضى في الكوفة ٤٨ عاماً، وسكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم انتقل إلى البصرة ومات فيها. . . !
  - وكانت أمه امرأة صالحة تقول له:

يا بني اطلب العلمَ وأنا أكفيك بمِغْزلي فكانت \_ رحمها الله \_ تعمل وتقدم له ليتفرغ للعلم . . . !

- \* وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة، قالت له مرةً كما روى الإمام أحمد: يا بني إذا كتبت عشرة أحرف، فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك، وحلمك، ووقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك!!
  - وكانت وفاته في شعبان سنة ١٦١هـ عن ٦٥ سنة تقريباً.

وحدث عثمانُ بنُ زائدة قال:

النوم كأني دخلتُ الجنة ، فإذا سفيانُ يطير من شجرة إلى شجرة وهو يقول:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَعُهُ كَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُولِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللللِمُ اللَّالِمُ اللللللِمُ اللللللْمُلِمُ الللَّلْمُلِمُ ال

\* يَا أَخِي !!

عليك بالكسب الطيب! وما تكسب بيديك، وإياك وأوساخ الناسِ أن تأكلَه أو تلبسه، فإن تناولت من الناس شيئاً قطعتَ لسانك!!

\* يَا أَخِي !!

جُوعٌ وقليلُ العبادةِ، خيرٌ مِنْ أَنْ تشبعَ من أوساخ الناس وكثير من العبادة!!

\* يَا أُخِي !!

إِيَّاكَ أَنْ تَكُسَبَ خَبِيثًا فَتَنْفَقَه في طاعة الله، فإنَّ تركَه فريضةٌ من الله واجبةٌ، وأنه سبحانه طيبٌ لا يقبل إلاّ طيباً!!

- \* أرأيتَ رجلاً أصابَ ثوبَه بولٌ، ثم أراد أن يُطهرَه فغسله ببول!!
  - \* أترىٰ كان ذلك يُطهره؟ وهل عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟

ومثروصَاياه:

- أكرموا الناسَ على قدر تقواهم، وتذللوا عندَ أهلِ الطاعةِ، وتعززوا عندَ أهلِ المعصية!!
  - \* واعلموا أن القراءة لا تحلو إلَّا بالزهد في الدنيا. . . !

اهـ من مصادر مختلفة

وكتبُ القومِ والتاريخ فائضةٌ وغنية من ذكريات هذا البطلِ المغوار، والعالم المفضال!!

\* وممن كتب في حياته الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني جزاه الله خيراً.

والدوني:

هو أبو محمد عبد الرحمٰن بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمٰن بن علي ابن أحمد بن إسحاق الدوني الصوفي الزاهد.

قال أبو زكريا:

\* وكان من بيت الزهد والستر والعبادة، مولده في سنة ٤٢٧هـ، ومات سنة ٥٠١هـ، وروى الكثير وسمع كتباً كثيرة.

اه معجم البلدان

توله نظرت إلى ربى:

أقول:

\* هذه الرؤية قلبيةٌ كما تكون لكثير من الأولياء بكشف الحجب عن النفس المرضية، حتى تكون كالعَيان!!

\* ولا يجوز أن تُفسر بالبصرية، لأنها من المستحيلات في الدنيا، ولم تقع لغير نبينا محمد عَلَيْهُ الصَّلاقِ والسَّلامِ علىٰ خلاف في ذلك. اللَّهُمَّ امنحنا فهماً صحيحاً، وقلباً فسيحاً حتَّى نفهمَ كلام أحبابك!!.

انظر في ص ٣٥٥ من هذا الكتاب، فقد تعرّض المصنف لهذا الموضوع. اه.. كتبه محمد عفى عنه

\* أخبرنا شيخنا: الإمامُ الحافظُ أبو البقاء \_ رَجِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ \_ أخبرنا أبو محمد عبدُ العزيز بنُ معالي، أخبرنا القاضي أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو الفتح محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفوارس، أخبرنا محمد بن أحمد الوراق قال: سمعت عبدَ الله بنَ سهل الرازي يقول: سمعت يحيى بنَ معاذ الرازي \_ رضي لله تعالىٰ عنهُ \_ يقول:

\* كَمْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ مُقُوت، وَسَاكِتٍ مَرْحُوم !!

يَقُولُ هَذَا: أَسْتَغَفَرُ اللَّهُ، وقلبُهُ فَاجَرٌ، وهذا سَاكَتُ، وقلبُهُ ذَاكَرُ!!

# أبواعس إلواعظ

وبالإسناد إلى الخطيب قال: حدثنا أبو الحسن الواعظ قال:

\* مَنْ خَرِجَ إلى العلم يُريدُ العملَ به نَفَعَه قَليلُ العِلْمِ . . . !

وهـذا الإسناد قـال أبـو عبـد الله بنُ عطاءً: العلمُ موقـوفٌ على

العملِ به.

قلتُ: يعني العلمَ النافعَ المطلوبَ، كما قال إمامنا الشافعي \_\_رضي للهُ تعالى عنهُ \_:

\* لَيْسَ لِعِلْمُ مَا مُحْفِظَ ... إِنَّا الْعِلْمُ مَا نَفَعَ.

يحيى بنُ معاذ الرازي:

\* الإمام الواعظ، من كبار المشايخ، له كلام جيّد، ومواعظٌ مشهورةٌ، حدّث عن علي بن محمد الطنافسي، وعنه أحمد بن محمد البذشي. . . !

### من أقواله:

الدرجات سبع:

- \* ١ \_ التوبة!
- \* ۲ \_ ثم الزهد!
- \* ٣ \_ ثم الرّضيٰ!
- \* ٤ ــ ثم الخوف!
- \* \_ ثم الشوق!
- \* ٦ \_ ثم المحبة!
- \* V \_ ثم المعرفة!

توفي في أواخر المائتين. . . !

مصادر الترجمة:

# طبقاتُ الصوفية للسلمي: ١٠٧، حلية الأولياء: ١٠/١٥، والسير: ١٥/١٣.

\* وأخبرنا شيخُنا أبو البقاء، أخبرنا أبو محمد، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الخطيب، أخبرنا ابنُ محمود الصوفي، أخبرنا عبدُ الوهاب بنُ الحسن الكلابي، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز الحلبي قال: سمعت قاسماً الجوعِي \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول:

«التِّينُ الورعُ».

- \* فأفضل العبادة: مكابدة الليل، وأفضل طريق الجنة: سلامة الصدر...
  - \* قلتُ: الجوعي بضم الجيم وإسكان الواو.

وقال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الأنساب:

- \* قاسم الجوعي هذا: له كرامات! منسوب إلى الجوع. .
  - \* قَال: ولعله كان يبقىٰ جائعاً كثيراً...

-الشِّيَرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ \_

قاسم الجوعي:

- \* هو الإمامُ القدوةُ الوليُّ المحدّثُ، أبو عبدِ الملك القاسمُ بنُ عثمانَ العبديّ الدمشقي شيخ الصوفية!!
  - المعروفُ بالجوعي، نُسِبَ إلى الجوع. . .

وكان عابدَ أهل الشام!!

- صحِب أحمد بن أبي الحَوَارى، وأبا سليمان الداراني، وسمع سفيان ابن عيينة!!
- \* حدّث عنه أبو حاتم وقال: صدوقٌ كان فاضلًا، مِنْ محدّثي دمشق، زاهدَ الوقت بدمشق. . . !
  - وكان الزهاد في وقته: السريّ السقطي ببغداد، وذو النون بمصر . . . !
     توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين .

مصادر الترجمة:

\* طبقاتُ الصوفية: ٩٨، حلية الأولياء ٩/ ٣٢٢، طبقات الأولياء: ٢٨٠،
 والسير: ٢١/ ٧٧.

### أقول:

\* والورع: هو ترك الشبهات، والزهد: هو ترك الحلال الموجود...!
 هذا هو الفرق بين الزهد والورع.

# الزَّقْتَاقُ

\* وأخبرنا شيخُنا أبو البقاء: أخبرنا أبو محمد: أخبرنا أبو بكر: أخبرنا أخبرنا أحمدُ بنُ الحسين ابن السماك قال:

\* سمعتُ أبا بكر الزَّقَاق \_ رضي الله تعالى عَنْه \_ يقول: بُنِيَ أَمْرُنا هذا على أربع:

\* ١ \_ لا نأكلُ إلَّا عن فاقة!

\* ٢ \_ ولا ننامُ إلَّا عن غلَبة!

\* ٣ \_ ولا نسكتُ إلَّا عن خِيفة ا

\* ٤ \_ ولا نتكلمُ إلَّا عن وجد. . . !

قلتُ :

\* الدقي بضم الدال وكسر القاف المشددة، وهو من كبار الصوفية وأهل المعارف والكرامات. توفي سنة ستين وثلاثمائة . . .

وأما الزَّقَّاق:

\* فبفتح الزاي، وتشديد القاف، قال السمعاني:

هو نسبة إلى الزِّق وعملِه وبيعِه. . . !

CACACATA A SECONDA SECONDA A SECONDA DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSIO

\* كان أبو بكر الزَّقاق هذا من كبار الصوفية أصحابِ الكراماتِ
 الظاهراتِ، والمعارفِ المتظاهرات، وبهذا الإسناد إلى الزَّقَاق قال:

\* كُلُّ أُحدٍ يُنسَبُ إلىٰ نَسَبٍ، إلاَّ الفقراء، فإنَّهم يُنسبُونَ إلى الله عز وجل!!

\* وكلُّ حسَبٍ ونسبٍ ينقطعُ، إلاَّ حسبَهم، فإن نسبَهم الصدقُ، وحسبَهم الفقرُ. . . !

\* وبلغنا عن الإمام الشافعي \_ ضي الله تعالى عنه فيما رواه البيهقي \_ رَضِي الله الله!!

\* رقيل ابنُ عبدِ الأعلىٰ قال: قال الشافعي \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ :

\* يا أبا موسى! لو اجتهدتَ كلَّ الجُهْدِ علىٰ أَنْ تُرضِيَ الناسَ كلَّهم، فلا سبيلَ إليه، فإنْ كان كذلكَ فأخْلِصْ عَمَلك ونيتَك لله عز وجل!!

## \_الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي.

قوله: «إلاَّ عن خيفة»:

أي إذا شرع في الكلام، ولا يُبالي مِنْ غضَب المخاطَب أو رضائه!!
 فيصدعُ بالحق ولا يسكت، إلاَّ إذا خاف على مخاطبه مِنْ أن يضلَّ أو يزيغ . . .!

أو خاف علىٰ نفسه أن يتسلط عليها الرياء والعجب فيصيبه في المرض أكثر مما أراد به معالجة غيره. . .!

\* وهذا هو معنى الخيفة، كي لا تغرَّ المرءَ نفسُهُ فيندفعَ بسرد الأقوال، ويكونُ هو كبشَ الفداء، كالشمع يُضيءُ علىٰ غيره ويحترقُ هو، إذ يجوز ألا يصدق المثل فلا ينفع وعظُه، وتكون كصيحة في واد، أو نفخة في رماد.

#### وقوله:

### «لا يتكلم إلاً عن وجد»:

\* بحيث يضطر للكلام، فيجعلُه من قبيل العلاج، لا يزيد على القدر اللازم!!

#### فالمراد من الوجد:

#### والزق:

\* السِّقاء، وجمع القلَّة أزقاق، والكثرة: زِقَاق كذئاب وصو: وعاء من جلد يوضع فيه الماء ونحوُه من السوائل. انظر: مختار الصحاح.

وانظر ص ٣٣ فقد تكلم المؤلف \_ حمه الله تعالى \_ عن الإخلاص بشكل مفصل جلي، وتناوله من جميع أطرافه، تناولاً جيداً، مع ذكر الحكايات الواضحة، والأدلة المقنعة، مع ذكر تعريفه، وحده وشروطه وعلاماته. . !

# المغت ربي

وأخبرنا شيخُنا أبو البقاء: أخبرنا أبو محمد، أخبرنا أبو بكر: أخبرنا الخطيب: أخبرنا أحمدُ بنُ الحسين الواعظُ قال: سمعتُ أبا بكر الطَرسُوسِي يقول:

\* سمعتُ أبا بكر بنَ شيبانَ يقول: سمعتُ أبا عبدِ الله المغربي. يقول:

صوفيٌّ بلا صِدْقٍ:

\* الرُوزجار أحسنُ منه.

قلتُ: هو براء مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم زاي، ثم جيم، ثم ألف ثم راء، وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوها.

الشِّرَى وَالنَّعَ لِيوَى

طرسوس:

كلمة عجميةٌ روميةٌ، وهي: مدينة بثغور الشام بينَ أنطاكية وحلب وبلاد الروم...!

وعلىٰ طرسوس سوران، وخندق واسع، ولها ستة أبواب، ويشقها نهر البردان.

\* وبها قبرُ المرحومِ عبدِ الله بنِ الرشيد، جاءها غازياً فأدركته منيته فمات...!

N. Vie

بِعـرصــي طـرسـوسـي مثــلَ مــا غــادروا أبــاه بطــوســي

وما زالت مَوْطناً للصالحين، والزهاد يقصدونها، لأنها من ثغور المسلمين، ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال. وخرج منها جماعة من أهل الفضل إلى أن كان سنة ٣٥٤.

اهـ من معجم البلدان ٢٨/٤ كتبه محمد

### وقوله: الروزجار أحسن منه:

أفضلُ التفضيل علىٰ غير بابه، لأن الذي يعمل بالمجرفة ينفع الناس في
 الدنيا، وإن أخلص في عمله نفع في الآخرة أيضاً...!

### أما الصوفي بلا صدق:

- \* فإنه لا حُسْنَ فيه أَصْلًا، لأَنه بعيدٌ عن الآخرة، ولا فائدةَ فيه للناس، لأَنه نقمةٌ وبلاءٌ عليهم!!
- \* وإنما هو صيًّاد، مُهييءٌ شبكتَه، وناصبٌ شِراكه، ليوقعَ بها الناسَ، فهو لم يكسب ديناً ولا دنيا، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
  - \* وفي حديث عبد الله بن جراد قال : يا نبي الله! هل يكذبُ المؤمن؟ قال: لا . . . ثم أتبعها على بقول الله تعالى :
- \* ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَانِبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ فِي النَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ فِي النَّمهيد.

اهـ من تحقيق النسخة القديمة

# حَمَّا دُبْنُ الْمُتَمَّا

### رَحِيهُ اللَّهُ تَعَالَمُ

ورُوِّينا بأسانيدَ متعددةٍ، عن مقاتل بنِ صالح الخُراساني قال:

\* دخلتُ على حماد بنِ سلمة \_ رضي الله تعالى عنه \_ فإذا ليس في البيت إلاَّ حصيرٌ، وهو جالس عليه، ومُصحفٌ يقرأ فيه، وجِرَاب فيه عِلْمُهُ، ومِطْهَرة يتوضأ فيها!!

فبينا أنا عنده، إذ دق داقٌ البابَ!!

\* فَقَال: يا صبيةُ اخرجي فانظري! مَنْ هذا؟

\* قالت: هذا رسولُ محمدِ بنِ سليمان!!

قال: قولي له يدخل وحدَه، فدَخل وسلم، وناولَه كتاباً.

\* فقال: اقرأه، فإذا فيه:

بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيعِ.

من محمَّد بنِ سليمانَ إلى حمَّاد بنِ سلمةَ . . . !

اُمَا بِعِثُد:

الله بما صبّح به أولياءَه، وأهلَ طاعتِهِ، وقعتْ مسألةٌ فإنا نسألُكَ فيها؟ فائتِنا!

\* فقال: يا صبية هلمي بالدَّواة!! ثُمُ قال: اكتب في ظهر الكتاب! . أما بعد:

\* فأنتَ صبَّحَك الله بما صبَّح به أولياءَه، وأهلَ طاعته، أدركُنا

العلماء وهم لا يأتون أحداً، فإن وَقعتْ مسألةٌ فائتنا! فتسألَنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدَك ولا تأتني بخيلِك ورَجِلِكَ، فلا أنصُحك، ولا أنصحُ نفسى، والسلام...!

\* فبينا أنا عنده جالس! إذ دقَّ داقٌّ الباب. . . !

فَقَال: يا صبيةً! أُخرجي فانظري! مَنْ هذا؟

\* فقالت: محمد بنُ سليمان . . !

**قال:**قولي له يدخل وحدَه!!

قَال: فدخل فسلم ثم جلس بين يديه!!

\* فقال: ما لى إذا نظرتُ إليك امتلاَّتُ رعباً؟

\* فقال حمادٌ: سمعتُ ثابتاً يعني البُناني يقول : سمعت أنسَ بنَ مالك \_ ضيالله عَنْه \_ يقول : مالك \_ ضيالله عَنْه ـ يقول :

«العالمُ إذا أراد بعلمه وجهَ الله هابه كلُّ شيءٍ، وإذا أراد أنْ يُكثرَ به الكنوز، هاب من كل شيء». . . !

فَقَال: ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان، وهو عن أحدهما أرضى، فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي مالِهِ؟

\* فَقَال: لا! ويرحمُكَ اللَّهُ فإني سمعت ثابتاً البناني يقول: سمعت أنسَ بنَ مالك يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

«إنَّ الله عزَّ وجلّ إذا أراد أن يُعذِّب عبداً بماله وفَّقه عند موته لوصية جائرة»...

\* قال: فحاجةً؟

- \* قَال: هاتِ!! ما لم تكن رزيةً في دِين!!
- \* قال: أربعين ألفَ درهم تستعينُ بها على ما أنتَ عليه!!
  - \* قال: ارددها على مَنْ ظلمتَه بها!!
  - « قَال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته!!
- \* تَوَالَ: لا حاجة لي فيها، ازوها عني! زوى الله عنك أوزارَك!
  - \* تَال: فغيرَ هذا؟
  - \* تَال: هاتِ ما لم يكن رزية في دين الله!!
    - \* قال: تأخذها فتقسمها!!
- \* قَال: فلعلي إن عدلتُ في قِسْمَتِها أن يقول بعضُ من لم يُرزقْ منها، إنه لم يعدل في قسمتها فيأثم، ازوها عني زوى الله عنك أوزارك!.

### قلت [القائل هو الإمام النووي]:

- \* ما أحسنَ هذه الحكايةً! وما أحسنَ فوائدَها! وما جمعتْ من النفائس والتنبيه على قواعدَ مهمةً!! وهي بارزةٌ لا تحتاج إلى التنصيص عليها. . . !
- ولكن فيها أحرفٌ من اللغة نضبطها، وإن كانت معروفةً صيانةً
   لها...!
  - فقوله ومصحف يَقرأ:

تُقَال: مصحف بضم الميم، وكسرها، وفتحها ثلاث لغات الضمُّ أفصح. وقد أوْضَحتها وبينتُ أُصولَها واشتقاقُها في كتاب تهذيب
 الأسماء واللغات.

### \* وقوله جراب:

بكسر الجيم وفتحها لغتان.

والمِطْهرة: هي كالإبريق والركوة وغيرهما مما يتطهر به.

- \* وتوله هلمي:
- \* بمعنى أعطيني، وهذه إحدى اللغتين. . . !
- \* والأخرى هلمَّ للرجل، والمرأة والمثنى، والمجموع، وهي أفصح، وبها جاء القرآن، قالَ اللَّهَ عزَّ وَهِلَّ:

﴿ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٠] و ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب: ١٨].

### وڅوله حاتِ:

هو بكسر التاء بلا خلاف.

# مُرَوِّنَيْنُهُ فِي كَالْبِنُومِ

- \* أخبرنا شيخُنا الحافظُ أبو البقاءِ بقراءتي عليه، أخبرنا الحافظُ عبدُ الغني إجازة، أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الباقي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد، حدثني علي بن محمد، حدثني أبو عبد الله التميمي، عن أبيه قال:
  - \* رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت :ما فعل بك ربُّك؟ .
    - \* قَال:خيراً!!
    - \* قلت: ماذا قال؟

\* قال: قال لي: طالما كِدتَ نفسَكَ! فاليومَ أُطيلُ راحتكَ وراحةَ المتعوبين من أجلي، بخ بخ ماذا أعددتُ لهم؟

\_الشِّيرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

حماد بن سلمة بنُ دينار، أبو سلمة البصري، مفتي البصرة، المقرىءُ المحدثُ النحوي الفقيه!!

- \* ولد في حياة أنس بن مالك سنة إحدى وتسعين للهجرة . . . !
  - \* وأخذ القراءةَ عن عاصم وابن كثير!!

وسمع الحديثَ من ثابت البُّناني، وأيوبَ السختياني، وعمرو بنِ دينار.

وثَّقه أحمدُ وابن معين وابنُ المديني. روى له البخاري ومسلم.

#### قال ابن المديني:

\* مَنْ تكلم في حَماد فاتهموه في الدين!!

#### وقال شهاب بنُ معمِر البلخي:

- كإن حمادُ بن سلمة يُعَدُّ من الأبدال، روي أنه كان مجابَ الدعوة. . . !
  - وقال أحمد بن حنبل:
  - حماد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد فيه كلَّ يوم إلاَّ بصيرة . . . !

#### وقال الذهبي:

كان بحراً من بحور العلم، وكان مَعَ إمامتِه في الحديث إماماً كبيراً في العربية، فقيهاً، فصيحاً، رأساً في السنة. . . !

#### وقال حماد بن زيد:

ما كنا نرى مَنْ يتعلمُ بنية غيرَ حمادِ بنِ سلمة، وما نرى اليوم مَن يُعَلِّم بنية غيرَه.

وقال ابن ناصر الدِّين:

\* هو أولُ مَنْ صنف التصانيفَ المرضية، عاش ٧٦ سنة، وتوفي سنة ١٦٧
 يوم الثلاثاء من ذي الحجة.

مصادر الترجمة:

\* ١ \_ التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٢.

\* ٢ - حلية الأولياء للأصفهاني ٦/ ٢٤٩.

\* ٣ \_ طبقات القراء لابن الجزري ٢٠٨/١.

قولُه: بَخْ: بوزن بل، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، فيُقال: بخ بخ، فإن وصلت خفضت ونونت فقلت: بخ بخ، وربما شددت كالاسم فقيل: بخ.

ويرحم الله القاضي أبا الحسن عليَّ بنَ عبد العزيز الجرجاني حيث بقول:

\* يقولونَ لي فيكَ انْقِباضٌ وإنمَّا

رَأُوْا رَجُلًا عن مَوْقِفِ الذُّلِّ أَخْجَما (١)

\* أُرِيَ النَّاسَ مَنْ دَاناهُمُ (٢) هانَ عِنْدَهم

ومَنْ أكرَمتْ عِزَّةُ النفس أُكْرِمَا

\* وإنِّي إذا مَا فَاتَنِي الْأَمْرُ لَمْ أَكُنْ

أُقَلِّبُ كُفَّكَ إِثْرَه مُتنَّدُمَا

\* ولم أَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّما

بُّـٰذَا (٣) مَطْمَعٌ صَيَّـرتُـهُ لي سُلَّمَـا

<sup>(</sup>۱) حجمه عن الشيء، من باب نصر، فأحجمه: أي كفَّه فكف، وهو من النوادر، مثل كبه فأكب.

<sup>(</sup>٢) داني بين الأمرين: قارب، وبينهما دناوة: أي قرابة.

 <sup>(</sup>٣) بدا الأمر، من باب سما، أي: ظهر وقرىء: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ ٱرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴾
 [هود: ٣٦]، أي ظاهر الرأي.

\* ومَا كُلُّ بَرْقِ (١) لاحَ لي يَسْتَفِرُّني

ولا كُلُّ مَنْ في الأرضِ أرضَاه مُنْعِمَا

\* أَنْهَها عَنْ بعض مَا لاَ يَشِينُها (٢<sup>٢)</sup>

مخَافَةً أَقُوالِ العِدا فيمَ أُو لِمَا

 « وَلَمْ أَبْتَذِل في خِدمَة العلم مُهْجَتي (٣)

لَّاحَدُمَ مَنْ لاقيتُ لَكِنْ لأُخْدَمَا

أأَشْقَىٰ بهِ غَرْساً وأَجْنِيه (٤) حَنْظَلا (٥)

إَذَنْ فاتِّباعُ الجَهْلِ قَدْ كَانَ أَخْزِمَا (٢)

\* ولو أنَّ أهلَ العلم صَائنوه (٧) صَانَهم

وَلَـوْ عظَّمـوه فـي النفـوس لعُظَّمـا

\* ولكن أهانوه فهان ودنَّسوا(٨)

مُحَيَّاهُ(١) بِالأطماعِ حتَّى تجهَّما(١٠)

#### وكيد النفس:

\* هو قَصْرها على طريق الاستقامة، وإلزامُها بما يجب عليها من حق، ومنعُها من الرتوع بما تحب وترغب. قَالَ اللّه تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) برق السيف وغيرُه: تلاُّلاً، وبابه دخل، والاسم: البريق، والبَرْق: واحد بروق السحاب.

<sup>(</sup>٢) الشين: ضد الزين، وقد شانه من باب باعه.

<sup>(</sup>٣) المهجة: الدم، وقيل دم القلب خاصة، وخرجت مهجته: أي روحه.

<sup>(</sup>٤) جنى الثمرة من باب رمى، واجتناها: بمعنى التقط.

<sup>(</sup>٥) الحنظل: نبت خبيث الطعم لا رائحة له.

<sup>(</sup>٦) الحزم: ضبط الرجل أمرَه وأخذه بالثقة فهو حازمٌ.

<sup>(</sup>٧) صان الشيء من باب قال، وصياناً وصيانة أيضاً فهو مصونٌ ولا تقل مُصان.

 <sup>(</sup>A) الدنس: الوسخ، وقد دنس الثوبُ أي توسخ، ودنسه غيرهُ تدنيساً.

<sup>(</sup>٩) المُحَيّا: الوجه.

<sup>(</sup>١٠) رجل جَهْم الوجه، أي: كالح الوجه.

### ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ لِمَالِثُوِّهِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيٌّ ﴾ [يوسف: ٥٣].

وأعدى عِدوُّك نفسُك التي بينَ جنبيك، وهذا يختلف باختلاف الناس:

- \* ١ فالعامة يكفي منهم القيام بالواجب، والعزوف عن الحرام!
- ٢ والطبقة التالية: يزيدون عليهم بالإكثار من النوافل، والتحلّي بالفضائل، مع دأبهم على الأعمال الصالحة ليل نهار لا يفتُرون!
- ٣ ٣ وهناك طائفة من أرباب الهمم العالية، قد بلغوا القِمّة في كيد نفوسهم، وإجهادها، مع السطوة عليها وقهرها!!
- \* فهؤلاء أفذاذ نُزُر، ساروا بنفوسهم سيراً دقيقاً، فلم يفتحوا لها مجال الموافقة خوفاً من الوقوع في المخالفة، وكُتُب القوم غنية بقَصِصهم وأحوالهم.
- \* فهذا سفيان الثوري، من جلَّة التابعين نفسُهُ تنازعه بأن يُطعمَها جزرة معموسة بالدِّبس ثلاثينَ عاماً فلم يُجبها علىٰ ذلك. فهؤلاء يُسلَّم لهم حالُهم، ويُتبارك بذكرياتهم.

وقد ذكرنا نبذة موجزة عن سفيان في ص ١٧٨ من هذا الكتاب فعد إليه!!





# باب فى نفسائس مَأْتُورة قَوْل مُ

وروِّینا في صحیح البخاري \_ رحِمَهُ الله تعَالیٰ \_ قَال:
 قال عمار \_ رضی لله تعالیٰ عنه \_ في هذه الكلمات:

ثلاثٌ من جمَعهن فقد جمعَ الإِيمانَ:

\* ١ \_ الإنصاف من نفسك!

\* ٢ \_ وبذلُ السلام للعالَم!

\* ٣ \_ والإنفاق في الإقتار!

#### فلت:

قد جمع \_ رضي الله تعالى عنه \_ في هذه الكلمات خيراتِ الآخرة والدنيا...

وعلى هذه مدارُ الإسلام!!

\* لأن من أنصف من نفسه فيما لله تعالى، وللخلق عليه، ولنفسه: من نصيحتها، أو صيانتها، فقد بلغ الغاية في الطاعة . . .

رقوله: بذلُ السلام للعَالَم:

\* هو بفتح اللام يعني الناس، مع عدم التكبر عليهم، أي

﴿ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١).

\* وهذه من أعظم مكارم الأخلاق.

وهو متضمنٌ للسلامة من العداوات، والأحقاد، واحتقار الناس والتكبر عليهم، والارتفاع فوقهم (٢).

وأما الإنفاق في الإقتار:

- \* فهو الغايةُ في الكرم!
- \* وقد مدح الله \_ سجّانه وتعالى \_ على ذلك ققال:
- ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩].
- وهذا عامٌ في نفقة الرجلِ على عياله، وضيفه، والسائلِ منه،
   وكلٌ نفقة في طاعة الله عز وجل.

وهو :

\* ١ \_ متضمنٌ للتوكل على الله تعالىٰ، والاعتمادِ علىٰ سعة فضلِه، والثقةِ بضمانِ الرزقِ...

اهـ محمد

ولقد تعرضتُ لموضوع السلام في كتابي الصحوة القريبة وبسطت الحديث عنه في ٢/ ١٦٣ بسطاً واسعاً.

(۲) وقد تناولت هذا الموضوع تفصيلاً وإيضاحاً في كتابي «الصحوة القريبة» لأهميته
 الاجتماعية ١/ ١٤٥ ؛ لأنَّ الكبر هو الداء العضال الخطير .

<sup>(</sup>١) من المسلمين، أما غيرُ المسلمين فلا يجوز أن نبدأهم به!!

<sup>\*</sup> فإن سلموا فنقول: وعليكم، وإن دخلنا مكاناً فيه مسلمٌ وغيرُه فنسلم وننوي السلامَ على المسلم.

- \* ٢ \_ ويتضمن \_ أيضًا \_ الزهد في الدنيا، وعدم ادخار متاعِها، وترك الاهتمام بشأنها، والتفاخر والتكاثر بها!
- \* ٣ \_ ويتضمنُ غيرَ ما ذكرتُه من الخيراتِ، لكني أوثر في هذا الكتاب، الاختصارَ البليغَ خوفاً من الملل!

وقد رُوِّينا هذه الكلمات في شرح السنَّة للبغوي عن عمار، عن النبي عَلَيْق. . . !
والله أعلم

# أُقُوا كُ الْأُمْمَة مِن السَّلَفْ في نفسًا سُمِ الثَّورة

# قَوْكُ أَبِي عَيْرِ

\* وروِّينا في صحيح مسلم \_ رحِمَهُ اللَّه تَعَالَىٰ \_ قَال:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ أبي كثير قال: سمعت أبي يقول:

\* لا يُستَطاعُ العلمُ براحةِ الْجِسْم. . . !

\* \* \*

# قُولِ مَهِ يِعَةً

\* وروِّينا في صحيح البخاري \_ رضي اللَّه تَعَالَىٰ عنه \_ قَال: قال ربيعة، يعني شيخ مالك بنِ أنسِ الإمام \_ رضي اللَّه تَعَالَىٰ عنهما \_ :

\* لا ينبغي لمن عنده شيءٌ من العلم، أن يضعَ نفسَه . . . ! قلت:

\* في معنى كلام ربيعة قولان، أوضحتُهما في شرح صحيح البخاري واختصرتهما هناً...!

### ١- أحيطما:

\* معناه مَنْ كانت فيه نجابةٌ في العلم، وحصَّل طَرَفاً منه، وظهرت فيه أماراتُ التبريز فيه!!

 « فینبغی له أَنْ یجتهد فی تتمته، ولا یُضیع طلبه فیضیع طلبه فیضع نفسه. . . !

### ٢۔ والثَّا فِي ُ:

معناه مَنْ حَصَّلَ له العلم، ينبغي له أن يسعىٰ في نشره، مبتغياً
 به رضا اللَّه تعالىٰ!!

ويُشيعَه في الناس، لينتقلَ عنه، وينتفعَ به الناسُ وينتفع هو!!

وينبغي أن يرفق في نشره بمن يأخذُه منه، ويُسهل طرق أخذِه،
 ليكونَ أبلغَ في نصيحة العلم، فإنَّ الدِّين النصيحةُ . . . !

\* وقد اختلف أصحابُ الشافعي \_ رَحِمُهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ وإياهم فيمن كان بالصفة المذكورة في الأول!!

هل يتعينُ عليه تتميمُ الطلبِ، ويحرمُ التركُ، أم يبقىٰ في حقه فرضَ كفايةٍ كما كانَ، فلا يحرم عليه التركُ إذا قام به غيرُه؟

وهذا الثاني هو قولُ أكثرِهم وهو الصحيحُ المختار . . .! والله أعلم

\* ورُوِّينا عن عمرَ بنِ الخطاب، وابنِهِ عبدِ الله \_ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهِمَا \_ قال: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُه. . . !

ومعتاه:

\* من استحيا في طلب العلم كان علمه رقيقاً، أي: قليلًا...!

\* \* \*

## قَوْلُ عَجَاهِ إِ

\* ورُوِّينا في صحيح البخاري \_ رضي لله تعالى عنه \_ قال مجاهد \_ رحمه الله \_ :

\* لَابَنْعَلُّمُ الْعِلْمَ مُسْتَجٍ وَلَامُسْكَبِّرِ . . . !

\* \* \*

قَوَّلِك عَاسِّتَةً

\* وروِّينا في صحيح مسلم وغيرِه عن عائشة َ \_ رضيَ اللَّه تعَالَىٰ عنها \_ قالت:

\* نِعْمَ النساءُ نِسَاءُ الْأَنْصارِ، لم يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحياءُ أَن يَتَفَقَّهُنَ في الدين . . .!

## قۇ<u>لەع</u>ىكر

\* وروينا في صحيح البخاري قال:

قال عمر \_ رضي الله تعالى عنه \_ :

\* تَفَقَّهُواْ قَبْلَانَتِ تَشُودُوا !!

ومعناه :

أحرصوا على إتقان العلم، والتمكن من تحصيله، وأنتم شُبَّانٌ
 لا أشغال لكم ولا رئاسة، ولا سِنَّ!!

 « فإنكم إذا كَبِرْتم، وصرتم سادة متبوعين، امتنعتم من التفقه والتحصيل!!

\* \* \*

## قَوْلِكُ ٱلْشَافِجِيِّ

وهذا نحو ما قال الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_ :

\* تَفَقَّه قبلَ أَنْ تَرأَسَ، فإذا رَأَسْتَ فلا سَبيلَ إلى التفقه. . . !

## قُولِكُ الْمُجْسَنِيدِ

\* أخبرنا شيخُنا أبو البقاء، أخبرنا أبو محمد، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو محمد الأصفهاني، حدثنا جعفر الخلدي قال: سمعت الجنيد \_ رَحِمُهُ الله تَعَالَىٰ \_ بيقول:

\* مَا أُحِبُّ أَنْ اُمُوتَ حَيْثُ أُعْرَفُ ، أَخَانُ أَنْ لَلَقَبْلِنِي الْأَرْضُ فَأَنْنَضِيحَ ...!

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ عِلْ اللَّهُ عَلِيقِ مِلْ اللَّهُ عَلِيقِ مِلْ اللَّهُ عَلِيقِ مِلْ اللَّهُ عَلِيقِ م

الجنيد: هو الجنيدُ بنُ محمد بنِ الجنيد أبو القاسم. النهاوندي الأصل البغدادي، عَلَمُ الأولياءِ في زمانه، تفقه علىٰ أبي ثور، وكان يفتي بحلقته وله من العمر عشرون سنة. . . وهو: إمام الطائفتين!!

وسمع الحديث من الحسن بنِ عرفةً وغيرِه، واختص بصحبة السري السقطي، والحارث المحاسبي...

#### قال جعفر الخلدى:

لم نر مِنْ شيوخنا مَنِ اجتمع له علمٌ وحالٌ غيرَ الجنيد: إذا رأيتَ علمه
 رجحتَه علىٰ حاله، وإذا رأيتَ حالَه رجحته علىٰ علمه. . . !

### وقال أبو القاسم الكعبي المتكلم المعتزلي:

- ما رأيتُ مثلَ الجنيد. . .
- \* ١ \_ كان الكتبةُ يحضرونه لألفاظه. . . !
  - ٢ \_ والفلاسفة لدقة معانيه...!
    - \* " \_ ellar كلمون لعلمه . . . !

### ومن كلامه \_ رحِمُهُ الله تعالىٰ \_ :

الطريق إلى الله تعالى مسدودٌ على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله على المقتفين آثار رسول الله على!

### قَال عزَّ وَجِلَّ :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ لَقَهُ كَثِيرًا ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ مَا لَاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا الْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

توفي الجنيدُ يومَ السبت من شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين.

قال جعفر الخلدي:

رأيته في النوم فقلتُ :ما فعل الله بك؟.

#### فقال:

- \* ١ \_ طاحتْ تلك الإشاراتُ!
- ۲ \_ وغابت تلك العبارات!
  - \* ٣ \_ وفنيت تلك العلوم!
  - \* ٤ \_ ونَفدَت تلك الرسوم!
- وما نفعنا إلاَّ رُكيعات كنا نركعها في السحر أي: والناسُ نيام. . . !

انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للإمام السبكي.

# قَوْلُكُ سَرِجِيِّ

ويهذا الإسناد قال الجنيد: سمعت سرياً يقول:

إني لأنظرُ إلىٰ أنفي كلَّ يوم مرتين، مخافة أن يكونَ قد اسودً
 وجهي...!

\* \* \*

### قَوَلُكُ إِبْنَ أَمْرُ حَالِثُ

\* وبهذا الإسناد إلى الخطيب قال: حدثنا علي بن القاسم قال: سمعت الحسين بن أرجك يقول:

\* مِنْ خَيْرالِمُواَ هِبِ الْعَقْلِ، وَمِنْ شَرَّا لْمَصَايُبِ الْجَهُلِ...!

\* \* \*

# قَوُلُكِ ابْنِ الْعَامِرْتِ

\* وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا عبدُ العزيز، حدثنا محمد قال: سمعتُ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ عبد الله تلميذ بشر بن الحارث قال: سمعت ابنَ الحارث \_ رضيَ الله تعَالىٰ عنه \_ يقول:

\* كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ تَكَذُّذًا، وَلَا يَلْبَسُونَ تَنَعُمًا ·

#### تَاك:

وهذه طريقُ الآخرةِ، والأنبياءِ، والصالحين، وَمَنْ بَعدَهم!! \* فَمَنْ زعم أَنَّ الأَمرَ في غير هذا فهو مفتون!

### · الشِّرَجُّ وَالنَّعُ لِيقِّ

#### قوله: ولا يلبسون:

لَبِس الثوب يلبَسُهُ لُبساً.

ولبَسَ عليه الأَمر خلط، وبابه ضرب.

ومنه قولُه تعَالى: ﴿ وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ﴿ } [الأنعام: ٩].

وأمثالُ هؤلاء الفحول من الرجال، الذين هضموا حقَّ نفوسِهم هضماً
 لم يكن بالحُسبان، وخافوا من دخائلها الماكرة خوفَ المشفق الحيران!

فقاموا بمحاسبتها حساباً دقيقاً، وأخذوا بزمامها أخذاً وثيقاً، فجرَّعوها
 كؤوسَ الحنظل، وألجموها بلجام الصبر، حتَّى ذلَّتْ وانقادتْ، ولبَّتْ وأجابتْ!!

 « فأقرَّت لخالقها بالربوبية، وأذعنت له بالألوهية، واعترفت بعجزها وجهلها حتَّى غدت راضية مرضية!!

\* فسعدت وأسعدت، واستراحت وأراحت، وناداها منادي السعادة: ﴿ يَكَأَيُّهُمُ ٱلنَّقْسُ ٱلْمُطْمَهِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِى فِ عِبَدِى ﴿ وَأَدْخُلِ جَنِّى ۞﴾ [الفجر: ٢٨ \_ ٣٠]، وَلاَهُ درّ القَائُل :

> اُ تَحْسَبُ لمُجْدتَمُرًا أَنْتَ ايَكِلُهُ كَنْ تَبْلُغَ الْمُجْدَحَثَّى تَلْعَصَ الصَّبِرَا

# قُولُ سَكُمُ لِلْ ١١)

\* وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا عبد الرحمٰ ن بن محمد النيسابوري، حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول الفقيه، حدثنا أحمد بن علي بن أبي حمير قال: سمعتُ سهلَ بنَ عبد الله \_ رَحِمَهُ الله \_ يَقول:

\* حَرامٌ علىٰ قلْبِ أَنْ يَشُمَّ رائحةَ الْيَقِينِ وفيه سُكُونٌ إلىٰ غَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ!!

 « وَحَرَامٌ علىٰ قَلْبٍ أَنْ يَدْخُلَه النُّورُ، وفيه شَيءٌ مما يَكُرهُهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالىٰ.

#### \* \* \*

# 

\* وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بنُ محمدِ الأهوازي!!

حدثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ مخلد العطار، حدثنا موسى بن هارونَ، حدثنا محمد يعنى ابنَ هيصم قال:

سمعت بشرَ هو ابن الحارث \_ رحمهُ الله \_ يقول:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ص ٣٧٠ من هذا الكتاب!! فإنها عظيمة جدًّا.

### «أوحى الله تعالىٰ إلىٰ داودَ ﷺ:

\* «يا داودُ لا تَجْعَلْ بَيني وَبَيْنَكَ عَالِمَا مَفْتُوناً، فَيَصُدَّكَ بِسُكْرِه عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي، أولئكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادي». نشأُ لالله العافية.

-الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ

بشر: هو بشرُ بنُ الحارثِ بن عبد الرحمٰن بن عطاء:

- \* وهو الإمام العالم المحدِّث الزَّاهد الربَّاني القدوة، شيخ الإسلام، أبو نصر المَروزي ثم البغدادي، المشهور بالحافي!!
- \* ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة، وارتحل في طلب العلم، فأخذ عن مالك وفضيل بن عياض، وابن المبارك وغيرهم. . . !

وكان يُلزِم نفسَه، رأساً في الورع والإخلاص!

قال إبراهيم الحربي:

\* مَا أَخْرَجَتْ بِغَدَادُ أَتُّمَّ عَقَلًا مِن بِشْرٍ ، وَلَا أَحَفْظُ لَلْسَانِهِ . . . !

وقال السلمى:

كان بشر من أولاد الرؤساء فصحب الفُضَيل، سألتُ الدارقطني عنه فقال:

\* زاهدٌ جبلٌ ثقةٌ!

توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب.

مصادر الترجمة:

\* طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٤٢، حلية الأولياء: ٨/ ٣٣٦، تاريخ بغداد: ٧/ ٦٧، السير: ١٠/ ٤٦٩، عاش ٧٥ سنة.

## قَوَّلِكِ سَلْماً تَ

### أخبرنا شيوخُنا الثلاثةُ الأئمةُ:

- القاضي الإمامُ بقيةُ المشايخ أبو الفضلِ عبدُ الكريم بنُ القاضي أبي القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري!!
  - \* ٢ \_ والإمامُ الحافظُ أبو البقاء خالدُ بنُ يوسفَ!!
- \* ٣ \_ والشيخُ الإمامُ عبدُ الله محمدُ بنُ عبدِ المحسن بنِ محمد بن منصور الأنصاري الدمشقيون، قال:
  - \* أخبرنا الشيخُ الإمام أبو اليمن زيدُ بن الحسن الكندي . . . !
- \* أخبرنا أبو بكر بنُ عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا أبو إسحاقً ابنُ عمر بن أحمدَ البرمكي:
- \* أخبرنا أبو محمد عبدُ الله بنُ إبراهيمَ ناشىء، أخبرنا أبو مسلم ابن عبد الله الكحي:
- \* حدثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان \_ ضي الله تعالى عنه \_ قال: 
  \* لا يعلمُ الناسُ عونَ اللَّهِ بالضعيف ما عالوا بالظهر (١).

 <sup>(</sup>۱) عبارة الكتاب ليست بواضحة، قد يكون فيها تحريف مطبعي أو خطأ تحريفي كما هو
 ظاهر:

## أُقُولَ المِ الشَّافِيِّيةِ

- \* وقَال الشَّا فيُّ \_ رضيَ اللَّهَ تعَالَىٰ عنهُ \_ :
- \* عليك بالزهد!! فالزُّهدُ على الزَّاهد أحسنُ من الحلي على النَّاهد<sup>(۱)</sup>.
- \* وقال الربيع \_ رحمَهُ الله تعَالىٰ \_ : قال الشَّا فعيُّ \_ رضيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنهُ \_ :
- پا ربیع!! لا تتکلم فیما لا یعنیك، فإنّك إذا تکلمت بالکلمة
   ملکتك ولم تملکها:
- \* وقال المرزني \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ \_ : سمعتُ الشافعي \_ .
   \_ رضيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ بيقول :
- \* ليس لأحد إلا له محبُّ ومبغضٌ، فإذاً لا بدَّ من ذلك فَلْيكُنِ المرءُ مع أهلِ طاعةِ الله عزَّ وجلّ!!

\* \* \*

اهـ. محمد

اهـ نهاية

فلو أبدلنا لا بـ «لو» و «عالوا» بـ «غالوا» لاستقام اللفظ، وظهر المعنى وتم فيصير المعنى والله أعلم:

<sup>\*</sup> لو يعلم الناس عونَ الله بالضعيف، وما له من الكرامة والأَجر، وما لمُكْرِمه منَ الثواب والفضل، ما تغالوا بثمنه، جوداً واستحساناً، مراعاةً لمشاعر الفقير، وحفظاً مِنْ هضم حقه، الذي يلتحف السماء، ويفترش الأَرض. . !

<sup>(</sup>١) النّاهد: الفتاة التي ارتفع ثديها عن صدرها، وصار له حجم.

### قُولِكُ شُفْيَات

\* ورُوِّينا عن الحسن بنِ عمران بنِ عيينة، أن سفيانَ بنَ عيينة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال له بالمزدلفة في آخر حجة حجها:

\* قد وافيتُ هذا الموضعَ سبعينَ مرةً أقولُ في كل مرة:

\* اللَّهم لا تجعله آخرَ العهدِ من هذا المكانِ!! وقد استحييت من الله عزَّ وجل مِنْ كثرةِ ما أسألُه، فرجع فتوفي في السنة الداخلة.

\* \* \*

## قَوُلِكُ ٱلْدَالِخِيِّ

# مورة مراعبة

\* أخبرنا الشيخُ الأمينُ السيدُ أبو الفضل محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمد بن التيمي، البكري بقراءتي عليه بكلاسة جامع دمشق!!

#### قال:

أخبرنا الشيخُ أبو حفص عمرُ بنُ محمد بن مُعَمَّر بنِ طبرزد، قَال:

\* أخبرنا الحافظُ أبو القاسم إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ عمر السمر قندي.

قَال :سمعتُ عبدَ الدائمَ بنَ الحسن الهلالي يقول:

\* سمعت عبد الوهاب بن الحسن الكِلابي يقول:

\* سمعت محمد بن خريم العقيلي يقول:

### سمعت أحمد بنَ أبي الحواري يقول:

- \* تمنيتُ أن أرى أبا سليمان الداراني (١) \_ رحمه الله \_ في المنام، فرأيته بعدَ سنةِ فقلّت: يا معلّم !! ما فعل اللّه بك؟ فقال:
- \* يا محمد!! جئتُ من باب الصغير فلقيتُ وَسْقَ شعيرِ فأخذتُ منه عوداً، ما أدري تخللتُ به أو رميتُ به، فأنا في حسابه منذ سنةٍ إلىٰ هذه الليلة. . . !

### قلت:

\* ما أبلَغَ هذه الحكاية في الحثّ على الورع والتحذير من التساهل في محقرات المظالم...!

### والوسق:

- بفتح الواو وبكسرها لغتان؛ وهو الحِملُ. . . !
- \* ومعَمَّر المذكور: بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديدها.

وخُريم: بضم الخاء وبالراء، والعقيلي: بضم العين.

## - الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

### الوَسق:

ستون صاعاً. قال الخليل: الوسق حِمْل البعير. والوِقر: حمل البغل والحمار.

اهـ. مختار

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة أبي سليمان الداراني، وبلدته داريّا: ص ١٧٣ ــ ١٧٥.

وهكذا يجب على المؤمن أن يبتعدُ كلِّ الابتعادِ عن الذنوب: سوآء كانت من حقوق الله، أو حقوق العبيد!!

فقد رُويَ عن سهل بن سعد \_ رضي الله عَنْه \_ عن النبي على أنه قال:

- ﴿إِيَّاكُم وَمَحْقُرَاتِ الذَّنُوبِ، فإنَّمَا مَثَلُ مُحقَّراتِ الذُّنوبِ كَمثل قوم نزلوا بطنَ وادٍ فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتَّى حملوا ما أنضجوا به خبزَهم، وإنَّ مُحقراتِ الذنوبِ متى يُؤخذُ بها صاحبُها تُهلِكُه ".
- \* فالمؤمن لا يستخفُّ بذنب، ولا يستصغرُ معصيةً، خائفٌ وجِلٌ مِنْ مولاه؛
  - المنافق لا يستعظم ذنباً ولا يخاف ربّاً...!

فقد روى البخاري في صحيحه:

- \* "إِنَّ المؤمنَ يَرَىٰ ذنوبَه كأنه في أصل جبل يَخافُ أَنْ يقعَ عليه!!
- \* وإنَّ الفاجر يرى ذنوبَه كذباب طار على أنفه فقال به: هكذا وهكذا».

وروي عن أنس \_ رضي اللَّه تعَالىٰ عنه عنه \_ أنَّ رسولَ الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿ يَوْمَهِ لِهِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ١ إِنَّ ﴾ قال: أتدرونَ ما أخبارُها؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلم

 اخبارُها أَنْ تَشهدَ علىٰ كلِّ عبدٍ وأمةٍ بما عَمِلَ علىٰ ظهرها يقول: عَمِلَ كذا وكذا يومَ كذا وكذا، فهذه أخبارها. . . !

وَقَالَ بَعْضَ هُمُ:

\* خَلِّ الذِّنوبَ صغيرَها

وكبيرَها ذَاك التَّفَيٰ

\* واصنعُ كماشٍ فَوْق أر ضلاشَوك يَحْذَرُمَا يَرَىٰ

\* لَا يَحْقِرَنَ صَغِيرةً

وَقَال بَعْض فَعُم:

\* كُلَّلْصائبِ مَبَرَاها مِهَالنَّظر ومُعْظِمُ النارِمِنْ مُشْتَصْغَرَالشَّرِدِ

\* وَالمَرْئُ مَا دَام ذَا عَنْءٍ ثِق لَيْهِا في انْعْينِ الغِيدِمِوْتُونْ عَلَىٰ لِحْطِرِ

\* كَمْ نَظْقَ فَعَلَتْ فِى قلبِ صَاحِبَهَا فِعْلَ لِسِّهَام بِلِاقَوْسٍ وَلَا وَشَرِ

\* يسرُمُقُلتُهُ مَا ضَرَّمُهُجَتُهُ لامَرْحَبًا بِسُرورٍ حَاوَبالضَّررِ

# قَوْلُ مَعْمُ فِي ٱلْكُرْجُيِّ

- \* أخبرنا شيخنا الإمامُ الصالحُ الحافظ المتقن أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عيسىٰ بن يوسفَ المرادي بقراءتي عليه!
  - \* أخبرنا الشيخ الإمامُ أبو الحسن بنُ هِبَةِ الله الحميري!
    - \* أخبرنا الحافظُ أبو طاهر السّلفي (١)!
  - \* أخبرنا الإمامُ أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجوي!
    - \* أخبرنا أبو طالب يحيى بن على الدسكري قال:
      - \* سمعتُ أبا أحمد الغطريفي بقول:
    - \* سمعتُ أبا العباس محمدَ بنَ إسحاق السراج مقول:
      - \* سمعتُ عبد الله بن محمد الوراق يقول:
      - \* مَرُّوا بمعروفِ أيامَ الفتنةِ يتقاتلون وهو يقول لهم:
        - \* مُرُّوا أصحبكم الله! مُرُّوا بارك الله فيكم!
          - \* فقيل له: إنهم يخرجون للقتال،
        - \* فقال: إن أصحبهم اللَّنهُ لم يقاتلوا. . . !

<sup>(1)</sup> راجع ص ١٧٨ لضبط هذا الاسم.

## سَ دُرات حسنة:

\* أخبرنا شيخُنا أبو إسحاقَ بهذا الإسناد إلى السراج قال: سمعتُ ابنَ أبي الدنيا يقول:

- \* جُلِسَ إلىٰ «معروف» فاغتاب رجلٌ منهم رجلاً فقال:
  - \* يَا هَذَا! اذْكُرْ يَوْمَ يُوضَعُ الْفُطْنُ عَلَى عَشِيَكَ .

وَبِهَنَا إِلاسْنَادِ قَالَ السِّرَاحِ:

\* سمعتُ يحيى بنَ أبي طالب يقول: سمعتُ يعقوبَ بنَ أخ معروف يقول: سمعتُ عمى يقول:

- \* كَلَامٌ فِيمَا لاَيَعْنِيهِ خُذْلَانٌ مِن اللَّهِ تَعَاكَى .
  - مَيِهَنُوا إِلْمِسْنَادِ قَالَ السِّرْاجِ:
- سمعتُ عليَّ بنَ الموفق بقول : كان من دعاء معروف :
  - \* يا مالِكُ يا قديرُ يا مَنْ ليسَ له نَظير!!

\_\_\_\_الشِيَّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ \_

إذا أطلق معروف: يراد به الكرخي كما هو معروف وكتب القوم غنية بذكرياته، وستأتي معك ترجمته في ص ٢٦٢ باختصار فترقبها.

فوله: أصحبكم:

تُقَال: صحبه وأصحبه، وجاء في شعر الهزلي:

يَرْعَى بِرَوْضِ الحَرْن من أبَّهِ

قربانَه في عابه يُصْحِب

اهدلسان العرب

### قوله: فاغتاب رجلٌ . . إلخ :

وذكرتِ الغيبةُ عندَ عبدِ الله بنِ المبارك فقال:

\* لو كَنْتُ مِغْتَابًا أَحِداً، لاغْتَبِتُ وَالْدَيِّ، لأَنهِما أَحَقُّ بِحَسْنَاتِي. . . !

وقيل للحسن البصري:

\* إِنَّ فلاناً اغتابكَ، فبعثَ إليه طبقَ حَلْواء وقال : بلغني أنك أهديتَ إليَّ حسناتِك فكافأتك!

## حكرالغيثة

الغيبة: عرَّفها علَيْه الصَّلاق والسَّلام بقوِّله: «أتدرونَ ما الغيبةُ»؟

\* قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلم!!

فقال عليه الصّلة والسّلام: «ذكرُك أخاك بما يكره».

قيم : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟

\* قَالَ ﷺ: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه».

وَقَالَ بَعْضَكُمُ:

\* غِيبةُ الخلقِ، إنما تكونُ عن الغَيْبَةِ عن الحَقِ. . . !

وَقَال بَعْض هُمُ :

هي إدامُ كلابِ الناس. . . !

- ولهذا كان سلفنا الصالحُ مثالاً حسناً في الورع عن الخوض في أعراض
   الناس؛ بل عن الفضول فيما لا يعني في الكلام:
  - \* مجالسُهم محفوظة، وألسنتُهم مكفوفة، وأبصارُهم مغضوضة!!

- \* تراهم سكرى وما هم بسكرى، ومرضى وما هم بمرضى؛ بل غرقوا في النظر إلى عيوبهم، وذهلوا عن غيرهم. . . بذنوبهم!
- \* مشغولون بالبحث عن خفيات دخائل نفوسهم، انكمشوا عن غير الله، وأعرضوا عما سواه، وأخلصوا دينهم لربهم. . . !
- \* فنطقت ألسنتُهم بالحكمة، ومنهم هذا الإمامُ الهمام سيدُنا معروف، حيث ذكَّر جليسه بأمر يهز القلوبَ، بأمر واقع والناسُ عنه في غفلة:

### \* اذكرىوَم بُوضِعُ القُطِيْرِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ ! إ

- \* ما أجملَ هذه الحكمةَ، وأوقعَ هذه الجملةَ، ليس فيها تشدقٌ في اللفظ، ولا تكلف في القول، لكنها صدرت من قلب خائف، ولسان ذاكر، ونفس طاهرة...!
- \* كان لها أثرها الكبير، ولذا قدمها لنا المؤلف \_ رحمه الله في كتابه هذا. نسأله سبحانه حفظاً شاملاً، ونفعاً دائماً، وعملاً صالحاً، واعتقاداً متيناً، حتى نلقاك وأنت راض عناً يا أرحم الراحمين.

اهـ محمد، عُفى عنه

# إِبْرَاهِ مِنْ مُرْبُ لَكُوْهُ مَ

\* وبهذا الإسناد (١) إلى الغطريفي قال: أخبرنا أبو الحسن التاجر قال: ثنا سلمة بنُ شبيب، حدثنا خلف بنُ تميم قال: رأيتُ ابنَ أدهم بالشام فقلت: ما أقدمك ها هنا؟

\* فَقَال: أما إني لم أقدِّمها لجهاد، ولا لرباط، ولكن قدمتها لأشبعَ من خبر حلال.

## . الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

پاراهیم بن أدهم: هو إبراهیم بن أدهم بن منصور التمیمي البلخي
 أبو إسحاق: زاهدٌ مشهورٌ!!

كان أبوه من أهل الغنىٰ في بَلْخ من أبناء الملوك، فتفقّه ورحل إلى بغداد، وجال في العراق والشام والحجاز. . . !

- وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة، نهل من مواردها، وارتوى من معينها، ودرج على قدم أئمتها، أخبارُه كثيرة!!
- وقد ذكرتُ له بعض نبذ جيدة في كتابي الحب الخالد في ص ٩٢ الطبعة السابعة.
- وذكرت جانباً وطُرَفاً من بعض حكمه المفيدة، ومواعظه الحكيمة في
   كتابي سمير المؤمنين الطبعة الثانية عشرة ص ٢١ و ٤٨ ــ ٤٩، و ٣١١.

<sup>(</sup>١) إلى الإسناد السابق في ص ٢٢٠.

مصادر ترجمته:

الأعلام: ١/ ٣١، وحلية الأولياء: ٧/ ٣٦٧، والبداية والنهاية:
 ١٣٥/١٠.

فرضي الله عنك يا سيدي يا إبراهيم.

- \* يا من أتعبت مَنْ بعدك مِنَ الزهَّاد فضلاً عن غيرهم!!
- پا مَنْ عرفتَ الحقَ واهتديتَ إلى الصواب، وعلمتَ كيف يكون الدخولُ
   على الملك الوهاب!!
  - فكيف يتعبد العابد، ويذكر الذاكر، ويخشعُ الخاشع، ويدعو الداعي؟!
     وقد ضاع وضلَّ السبيل . . .!

فمن لم يتورعُ في اللقمة، ولم يتجنب الشبهة؛ بل يأخذُ ما هبَّ ودبَّ، فالحرامُ عنده ما كان خارجاً مِنْ حيِّزه، بعيداً عن يده!!

- ولهذا لا يُسمع لنا دعاء، ولا يُرفع لنا عملٌ، ولا تُقبل منّا حسنة. . . !
   لبعدنا عن التورع فيما نعطى، وفيما نأخذ!!
- \* فمثال من أطال القيام، وأدام الصيام، وأتعبَ نفسَه في العبادة، ولم يتورع عن الحرام، مثالُ الدجاجةِ التي أطالت المكثَ على بيضة مذرة أي فاسدة وهي تنتظر نتاجها، وإذا بها قد خاب ظنها، وضاع جهدها، وضل سعما...!
- فاللبنة الأولىٰ للبناء التي يرتقي عليها الغابد هو الحلال، فالحرام كله خبيث، وبعضه أخبث من بعض:
- \* كما أن الحلال كلَّه طيبٌ، ولكنَّ بعضَه أطيبُ من بعض، فينبغي للعابد أن يتفقه في دينه أولاً وقبلَ كلِّ شيء، ويزنَ ما يدخل في يده بميزان الشرع، ولا سيما ونحن في زمان، قلَّ فيه الحلال، وكثر الحرام:

- \* مصارفُ تدعو الناسَ لتعاملها بالربا، الذي أعلن الله حربه على صاحبه بقوَّله: ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾!!
  - \* يا نصيب يُنادَى عليه بالشوارع كالسلعةِ المعروضةِ!!
- \* بيوع بعيدةٌ عن الصحة والصواب، عقودٌ فاسدة عند كثير من التجار، حرامٌ مكشوفٌ أمرُه. . . !
- \* والمسلمون يجتمعون في معابدهم ويدعُون الخالق جل جلاله في مساجدهم، ومَطعمُهم حرام، ومَشربهم حرام، ومُلَدُوا بالحرام...!

فكيف يُستجاب لهم؟!

\* ولهذا نرى إعراضاً عن الله، وإدباراً عن طريق الهداية، حتى أصبح غريباً...!

فمن أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أو أبيّ!!

كتبه محمد

# مَهِ يَ أَنْ حُرِ كَاشِ

## مِنُ ثَمَرَاتِ ٱلْصِدُقِ:

\* ورُوِّينا عن الحافظ أحمدَ بنِ عبد الله العُجلي قال: ربعيُّ بنُ حراش تابعيٌّ ثقة لم يكذب قط!

\* كان له ابنان عاصيان زمنَ الحجاج فقيل للحجاج:

\* إن أباهما لم يكذب قَطُّ لو أرسلتَ إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟

\* فقال: هما في البيت.

\* فقال: قد عفونا عنهما بصدقك.

### وقال الحارث الغزي:

الى رِبْعيُّ بنُ حِراش ألَّا يصيرَ ضاحكاً حتَّى يعلمَ أفي الجنة هو أو في النار؟

### قال الحارث:

\* ولقد أخبرني مَنْ غسله، أنه لم يزل متبسماً على سريره، ونحن نُغسله حتَّى فرغنا من غَسْله. . .!

للصدق درجات كما تقدم معنا:

### \* ۱ - الأولى:

صدقُ اللسانِ، وحتُّ علىٰ كل عبدٍ أَنْ يحفظَ أَلفاظَه، فلا يتكلم إلاَّ بالصدق...!

### \* ٢ - الثانة:

الصدقُ في النية والإرادة، ويرجع إلى الإخلاص، وهو ألا يكون له باعثُ في الحركات والسكنات إلاَّ اللَّـٰهَ تعالىٰ. . . !

### \* ٣ - الثالثة:

صدقُ العزم، وهو الحزمُ فيه بقوة كمن يقول: إن رزقني الله مالاً تصدقتُ بشطره فصدقُ هذه العزيمةِ: هو سخاء نفسِه بما نوىٰ. . . !

### \* ٤ \_ الرابعة:

في الوفاء بالعزم، فإنَّ النفسَ قد تسخو بالعزم في الحال، فإذا حقت الحقائق انحلت العزيمة . . !

### من مظاهر الوفاء بالعزم:

عن أنس بن مالك، أن عمَّه أنسَ بنَ النضر لم يشهد بدراً معَ رسولِ الله على فشقَّ ذلك على قلبه وقال :

- أولُ مشهد شهده رسولُ الله ﷺ غبتُ عنه، أما والله لئن أراني اللَّهُ مشهداً مع رسولِ الله ﷺ ليُرين ما أصنع!
- \* قَال: فشهدَ أحداً في العام القابل، فاستقبله سعدُ بنُ معاذِ فَقَال: إلى ؟
  - \* فَقَالَ: واها لِرِيح الجنةِ! إني أجد ريحَها دونَ أُحد. . . !

- \* فقاتل حتَّى قُتل، فُوجد في جسده بضعٌ وثمانون ما بين رمية، وضربة، وطعنة...!
  - \* فقالت أخته:
  - \* ما عرفت أخي إلَّا بثيابه! فنزلت هذه الآية:
- ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللّهَ عَلَيْتِهُ فَينَهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَننظِرُ وَمَا بَذَلُواْ
   تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا حِزَابِ: ٢٣].

### \* ه \_ الحامسة:

الصدقُ في الأعمال؛ وهو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنُه مثلَ ظاهره!!

\* اهـ من موعظة المؤمنين: ٣/ ٣٦٩. باختصار. عضَّ على هذه العبارات وما قبلها بالنواجذ، فقلما تجدها في كتاب، فإمامنا الغزالي طبيبٌ وقَافٌ ثبتٌ...!

## وَقَال بَعْض فَعُمُ:

- \* من لم يؤد الفرضَ الدائم، لا يُقبل منه الفرضُ المؤقت!
  - \* قَيْل: ما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. . . !
    - \* عمداً أعدتُ معظمَه لأهميته الاجتماعية.

انظر في ص ١٥٠ من هذا الكتاب.

# المحسكم برعث تيبكة

ورُوِّينا عن أحمدَ بنِ عبدِ الله قال:

\* اجتمع قرآء أهلِ الكوفة في منزل الحكم بنِ عتيبة، فأجمعوا على أنَّ أقرأ أهلِ الكوفة طلحةُ بنُ مُصَرِّف، فبلغه ذلك فقعد إلى الأعمش يقرأ عليه ليذهبَ ذلك الاسم عنه...!

### قلتُ:

\* عتيبة بتاء مثناة من فوق، ثم ياء مثناة من تحت، ثم باء موحدة...

ومُصَرِّف بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وكسر الراء المشددة على المشهور وقيل: بفتح الراء!

\* \* \*

# أَلْجِيْتِ بُنْ كُعْبِ

\* وعن الإمام الشافعي \_ رحمَهُ الله تعالى \_ قال:

قبل لأُبَيِّ بن كعب \_ رضيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ :

\* يا أبا المنذر، عِظني!

### قال:

\* \_ وآخ الإخوان علىٰ قدر تقواهم،

\* ولا تجعل لسانك بَدَأةً لمن لا يرغبُ فيه،
 \* ولا تغبط الحيَّ إلَّا بما تغبط به الميتَ!!

### - ٱلشِّتَرُحُ وَٱللَّمَ لَيْفَ

### قوله: وآخ الإخوان. . . إلخ:

أشار إلى آية : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ أي بالدين . [الحجرات: ١٠].

### «ودعامة الدين»:

- \* هي التقوى؛ فكلما زادت، اشتدتْ أواصرُ القرابة، واستحكمت أوشاجُ النسب الديني، فعلىٰ قدر تقواه يعامل ويوثق به!!
  - \* وفاقدُها لا يستحقُّ المعاملةَ الأُخوية لانتفائها . . . !
- \* وأكد ذلك بقوله: ولا تجعل لسانك بدأةً لمن لا يرغبُ فيه، فتكلمه وتميل إليه؛ فتكون سبباً في أذيته إذ تكون حببت إليه عملَه، وحسنت في عينه ما استحق من النفرة!!
- \* فصرتَ شريكاً له في العمل بدون أن يعودَ عليك شيءٌ غير الوزر والخطيئة!!
- \* وكما أن الميت لا يحسده الإنسانُ، ولا تُسَوِّل له نفسُه هضمَ حقّه، فليكن الحي كذلك؛ ليكون أدلّ على إخلاصك وتقواك . . .!

\* وعن الشافعي \_ رحمَهُ الله تعَالَىٰ \_ قَال:

قال فضيلُ بنُ عياض \_رضي اللّه تعالى عنه \_

\* كم ممَّنْ يطوفُ هذا البيتَ، وآخرُ بعيدٌ عنه وأعظمُ أجراً منه!!

\* وعن الشافعي عن فضيل قال:

قال داودُ النبي ﷺ:

\* "إلنهي كُنْ لابني كما كنتَ لي!!».

\* فأوحى اللَّنهُ تعالىٰ إليه: «يا داودُ!! قل لابنك يَكُنْ لَى كما كنتَ لى، أكونُ له كما كنتُ لك».

\* وعن الشافعي \_ رحمَهُ الله تعَالىٰ \_ قَال:

قال هشام بنُ عبد الملك للفضيل:

ارفع حاجتَك إليَّ.

\* فقال الفضيل: قد رفعتُها إلى الجواد الكريم . . . !

## جستعفر المخلديت

# فَ عِنْدَةُ فَعَمَّ اللهُ الله

وروينا في رسالة القشيري \_ رَجِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ \_ في كرامات الأولياء قال:

\* كان لجعفر الخلدي فصٌّ فوقع يوماً في دجلة وكان عنده دعاءٌ مُجرَّب للضالَّة تُرَدُّ، فدعا به، فوجد الفصَّ في وسط أوراقِ كان يتصفحها.

قال القشيرى:

\* سمعتُ أبا حاتم السِجستاني تقول: سمعت أبا نصر السراج يقول:

إِنَّ ذلك الدُّعاء :

\* « يَاجَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَرَيْبَ فِيهِ ، اِجْمَعْ بَنِي وَبَيْنَ ضَالِّتِ »!!.

قلتُ:

\* وقد جربت هذا الدعاء، فوجدتُه نافعاً سبباً لوجود الضالة على قرب غالباً وأنه لم ينخرم. . . !

- وسمعتُ شيخَنا أبا البقاء يقول نحوَ ذلك، وهو علَّمنيه أولًا.
- \* قوله فص: هو بفتح الفاء وكسرها، لغتان: الفتح أجود.
- \* وأما جعفرُ الخُلْدي: هو بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام!!
  - \* قال الحافظ الإمامُ أبو سعيد السمعاني في الأنساب:
    - الخلد: محلةٌ ببغداد يُنسب إليها صبيح الراوي.
- \* وأما جعفرُ بنُ محمد بنِ نصير الخلدي، الخوَّاص أو محمد أحدُ مشايخ الصوفية له كراماتٌ ظاهرة. . . !

وإنما قيل له الخلدي لأنه كان يوماً عند الجنيد، فسأل يوماً عن مسألة؟

- \* فقال الجنيد: أجبهم فأجابهم!!
  - فقال له الجنيد: من أين لك هذا؟
- \* فقال: مِنْ خُلدي فبقي عليه هذا الاسمُ. . . !
  - وتوفّي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. . . !
- \* رُوِي عنه الدارقطني، وأبو حفص بنُ شاهين وغيرُهما وكان

الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيوْكِ

جعفر الخُلْدِي:

ثقة .

- الشيخ الإِمامُ القدوةُ المحدّث، شيخُ الصوفية، أبو محمدِ جعفرُ بنُ
   محمدِ بنِ نُصير البَغدادي، كان يسكن محلّة الخُلْدِ...!
  - \* ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

- \* صحب الجُنيدَ، وأبا الحسين النوري، وحدّث عن الحارث بنِ أبي أسامةُ، وأبي مسلم الكبّي . . . !
  - \* قال الخطيب: ثقةٌ. حجّ ستاً وخمسينَ حَجَّة!!

قَيْل :عجائبُ بغدادَ ثلاثةٌ:

١ \_ نكت المُرْتَعش!

٢ \_ وإشاراتُ الشبُلي!

٣ \_ وحكاياتُ الخُلْدِي!

\* توفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة . . . !

مصادر الترجمة:

 « طبقاتُ الصوفية، للسلمي: ٤٣٤، حلية الأولياء: ١٠/ ٣٨١، السير: ٥٥٨/١٥.

# سي كَنْ الدَّا المِنْ الدَّا المُؤْمِدُ

## كيدُ الشَّيْطَاتِ

روِيَ عن الحارث بنِ أبي أسامة وغيرِه. . .

وقال أحمدُ بنُ أبي الحواري في كتاب الزُّهد:

سمعتُ بعضَ أصحابِنا أظنُّه أبا سليمانَ يعني الداراني \_ رضي اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ قَال: تَعَالَىٰ عنهُ \_ قَال:

\* لإبليسَ شيطانٌ يقال له مُتقاضِ يتقاضى ابنَ آدمَ عشرين سنة ليُخبرَ بعمله الذي يعملُه سرّاً، فيُظهرُ له ليزيحَ عنه ما بينَ السروالعلانية.

-الشِّيَّرَجُ وَالنَّعُرِٰلِيقِّ.

قوله: ليخبر بعمله. . . إلخ:

\* وذلك؛ أأنه لما لم يستطع أن يحول دون عملِه، ولم يتمكن من إفساده!!

\* أراد أن لا يتقاضى أجراً عظيماً!

إذ من المعلوم أن الأَجرَ على عمل السر، يزيدُ أضعافاً مضاعفة على عمل العلانية!!

\* لأنه يدل على تمام الإخلاص...!

وهذا فيما لا يجعله الشارعُ علانيةً:

\* كالصلاة، والزكاة.

لأنّ إسرارَه حينئذ يسبب إضراره مادةً وعلى الأقل معنى .

اهم من النسخة القديمة باختصار

- \* وقد ذكرتُ في كتابي الصحوةِ القريبة تحت عنوان: «العدو الأكبرُ» خطرَ الشيطان، وضررَه، وسمومَه التي ينفثها في قلوب طلابه وإغواءَه لبني آدم...!
- \* ثم بيَّنتُ السلاحَ الذي يتسلط به علينا، والسلاحَ الذي نتسلَّط به عليه في: ١/١٤٥.

# ٱبن شهاب لانهاري

وروِّينا عن إبراهيمَ بنِ سعيدِ قال: قلتُ لأَبي سعد بنِ إبراهيمَ: بم فاقكم الزهري؟

قَال: كان يأتي المجالسَ مِنْ صدورِها، ولا يأتيها من خلفها، ولا يبقىٰ في المجلس شابِّ إلاَّ ساءَله، ولا كهلٌ إلاَّ ساءَله، ولا عجوزٌ ولا فتى إلاَّ ساءَله!!

\* ثم يأتي الدارَ مِنْ دور الأنصار فلا يبقىٰ فيه شابٌ إلاَّ ساءَله، ولا كهلُ إلاَّ ساءَله، ولا كهلُ إلاَّ ساءَلها، حتى يحاولَ أربابَ الحجول. . . !

## -الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

### قوله: «من صدورها»:

لأنه يبكر قبلَ غيره فيتسنىٰ لـه أن يجلس بالصدر، لشدة شغف بالعلم، وحثه للتحصيل!!

فلا يمنعه العوائق ليأتي في الزمن الأخير؛ فإن من يأتي متأخراً لا يجد طريقاً إلاً من الخلف، ويضطر للبقاء في محله، وتضيع منه فوائد كثيرة، فلو عجل كالزهري لنال ما نال من العلم والفضل. اهـ من تحقيق النسخة القديمة

### والحجول: جمع الحجلة:

\* محركة، موضع يُزَيَّن بالثياب والستور للعروس... وحَجَّلها تحجيلاً اتخذ لها حجلة، أو أدخلها فيها...!

# كِتَابُ عُمْرَ مِنْ كِاللَّهُ تَعَلَّا لِمُكَالِكُ عَلَى الْحَلْمَةُ

- اللباس ومن أحسن ما يُتأدب به في ترك الاعتناء بحسن اللباس والمأكل والمشرب ونحوهما!!
- \* ما رُوِّينا عن أمير المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطاب \_ رضي الله تعالى عنه \_ بإسنادنا إلى أبي عَوانة الإسفراييني:
- \* قال: حدثنا أبو حبيب المِصّيصي، حدثنا حجاج قال: سمعتُ شعبةً يُحدث عن قتادة قال:
  - \* سمعتُ أبا عثمانَ النهدي \_ رحمَهُ الله تعَالى \_ قال:
- \* أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطاب \_ رضيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ ونحن بأذربيجان معَ عتبةَ بنِ فرقدٍ...!

### اُمَا بعثر:

\* فاتزِروا، وارتدوا، وانتعلوا، وارمُوا بالخِفاف، وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيلَ عَليه الصّلاة والسّلام!!

وإياكم والتنعم، وزِيَّ العجَم، وعليكم بالشمس؛ فإنَّها حَمَّامُ العربِ وتَمَعْدَدوا، واخشَوْشِنوا، واخلَوْلِقوا، واقطعوا الرُّكُب، وارموا الأَّغراض، وانزوا نزواً.

### توله اخلولقوا:

\* لم أقف على ضبطه ولعلها بالخاء المعجمة من قول العرب

اخلولت السحابُ إذا استوى، واخلولت الرسم إذا استوى بالأرض . . .!

### أمّا ضبط ألفاظه:

\* فالمِصِّيصي بكسر الميم، والصاد المشددة ويقال بفتح الميم، وتخفيف الصاد. . . !

الأول: أشهر وأرجح نسبة إلى المصيصة البلدة المعروفة بناحية طرسوس بلاد الأرمن.

\* أَذْرَبيجان: هـ و إقليه معروف، وفي ضبطه وجهان مشهوران:

\* ١ - أُصِيمُ : بإسكان الذال المعجمة من غير مد، وفتح الراء وبعدها باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم جيم...!

\* ٢ - النَافي: بمده في أوله وفتح الذال وإسكان الراء!!

\* وتوله: وزي العجم: هو بكسر الزاي . . . !

\* رقوله: وتمعددوا!! أي تخلَّقوا بعادة أبيكم معد بنِ عدنان في خشونة العيش . . .!

واختلف النحويون في ميم معد: هل هي أصلية، أم زائدة؟ فقال سيبويه: أصلية. وغيره يقول: زائدة!

\* وقوله: ارموا الأغراض، أي ارموا بالقِسِي!

### \* وقوله: وانزوا نزواً، معناه:

إذا ركبتم الخيل فثبوا وثباً على الخيل من الأرض ولا ترتفعوا على حدر ونحوه!!

ولا تركبوا بالركب المعتاد للعجم في سروجهم . . . !

## \_الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ

### قوله: وعليكم بالشمس:

- \* أصبح اليوم يُعالَج بالشمس كثيرٌ من الأمراض، وأنَّ الأطباءُ تُوصِي بالإقامة فيها حفظاً للصحة. . . ولا سيما صباحاً ومساءً فهي أنفع!!
- \* ورضي الله عن عمرَ فقد جمع في وصيته العلمَ، والحكمة، والطبّ، والمصلحةَ، والسياسةَ، وتعليمَ أبواب الحرب. . . !
- \* أوصىٰ بأن يحافظوا علىٰ لباس إسماعيلَ عليه السّلام لسعته وانفراجه، حيث يحفظ الصحة، وتجري الرياحُ مِنْ داخله، ويتعرضُ قسمٌ من البدن للشمس، ليستفيد منْ حرارتها، وليحفظ للأمة العربية تقاليدَها!!
- ولم يكتف بهذا حتّى نهانا عن التزيّي بزيّ العجَم مِنْ أنه يُستفاد من قوله
   السابق حرصاً منه على محافظة العوائد المِليّة التي لا تتعارض مع الشريعة!!
  - وكأنه ينظر إلينا مِنْ ظهر غيبٍ حيث صار التزيِّي بالأعاجم فخراً لنا!!
- \* وبلغ من بعض الحكوماتِ الشرقية صورة أن قد سفكت دماء غزيرةً في سبيل ترويج الزي الإفرنجي . . . بل واستهجنوا لباس الآباء والأجداد . . . !

### أقول :

وكم للَّازياء الحديثةِ من مضارِ طبِّية، ومضارٌّ أخلاقية، ومضارٌّ شرعية!!

ولو جال العاقل بعقله، وتفكر المفكرُ بفكره، حولَ هذه الأزياء الدخيلة
 على العرب والمسلمين للفظها من نفسه، وداسها تحت قدمه. . . !

- \* ثم نهى عن التنعم؛ لأنه يُورثُ الخمولَ، والبطَالةَ والكسلَ، يُحْدِثُ الجُبنَ والخوفَ، لأن ترفَ الأُمةِ هرمٌ لها، وعلامةٌ كبرى لاضمحلالها...!
- \* وأمر برمي الأغراض، لتكونَ الأُمةُ حربية، تدرسُ ما يتعلقُ بالحرب في بيوتها حتَّى إذا ما دُعوا للجهاد، وكانوا على أُهْبةٍ يقدرون على الدفاع، والكفاح...!

فالمدرَّب بالحرب لا يقفُ أمامَه عشراتٌ ممن لا يعلمُ عن الحرب وإن كان أقوى بدناً وأصلبَ عضلات . . . !

- \* وأمرَ بأن ينزوا، وهو: أن يثبوا على الخيول ليتعوَّدوا النشاطَ، ويحاربوا على الأرض!!
- \* فإنَّ الفن والمعدات، مهما ترقت وتقدمت فلا غنى للحرب عن استعمال الخيول، ما دامت الأرضُ مشتملةً على الجبال، والوديان، والحَزْن والوعر.

اهممن النسخة القديمة ببعض تصرف وزيادة

كتبه محمد

#### المصيصة:

من المعلوم أن المصيصة عربية محضة لأنها شرقي الدرب المشهور ببزنتي آخر حدود البلاد العربية، وإنما قال بلاد الأرمن لأنهم احتلوها في الحروب الصلسة. اهـ.

### والحدر:

- بالفتح، الهبوط، وهو المكان الذي تنحدر منه والحدر فعلك!
   وحدر السفينة أرسلها إلى أسفل، وبابه نصر، ولا يقال: أحدرها.
  - \* وحدر في قراءته وفي أذانه: أسرع. . . !

والانحدار: الانهباط. اهـمختار

# أبُوع شَانَ ٱلنَّهُ دِعِت

\* بفتح النون، وإسكان الهاء، منسوب إلى جدّ له من أجداده... والأول: اسمه نهد بنُ زيد بن ليث.

### واسم أبى عثمان:

\* عبدُ الرحمٰ ن بنُ مِلَ بفتح الميم وضِمها وكسرها واللام مشددة فيها...!

## وَيُقِال:

\* مِلْ عبكسر الميم، وإسكان اللام، وبعدها همزة.

وهومن كبار التابعين المخضرمين.

\* واحدُهم: مخضرم بفتح الراء، وصح:

مَــن أدرك الجــاهليــة والإســلام وحيــاة رســولِ الله عليه ولم يره عليه . . . !

\* وقد بينتُ هذا القدر من حاله في الإِرشاد في علوم الحديث الذي اختصرته من كتاب الشيخ أبي عمرو بنِ الصلاح \_ رَحْمُهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ . . . !

\* وكان أبو عثمان \_ رَجِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ عظيمَ القدر، كبيرَ الشأن.

### وقَال :

\* بلغتُ نحواً من ثلاثينَ ومائةِ سنة وما من شيء إلا وقد أنكرتُه إلا أملي فإني أجده كما هو.

ولما قتل الحسينُ \_ رضي الله تعالى عنه \_ تحول من الكوفة إلى البصرة وقال:

\* لا أسكن في بلد قُتِل فيه ابنُ بنتِ رسولِ الله عَلَيْةِ. . . !

\* ماتَ سنةَ خمس وتسعين من الهجرة وقيل : سنةَ مائةِ \_\_ رحمهُ الله تعالىٰ \_\_ . اهـ.

### \_\_\_ ٱلشِّيَ زُحُ وَٱللَّعُ لِيقَ

أبو عثمان النَّهْدي:

هو الإمامُ الحجّةُ شيخُ الوقتِ، عبدُ الرحمٰن بنُ مُلَّ بنِ عمرو بن عدي البصري. مَخَضرَمٌ معمَّر!

أدرك الجاهلية والإسلام، وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات، وحدّث
 عن الصحابة. . . !

\* شهد وقعةَ اليرموك، والقادسيةِ، وتُسْتَرِ، ونَهاوَنْد، وغيرها. . . !

\* كان لا يُصيب دنيا، قائم الليل، صائم النهار، يصلي ما بين المغرب
 والعشاء مائة ركعة حتّى يُغشىٰ عليه. . . !

قال أبو حاتم:

\* كان ثقة، وكان عريف قومه. توفي سنة مائة، وعاش مائة وثلاثين سنة.
 مصادر الترجمة:

\* طبقاتُ ابن سعد: ٧/٧، تاريخ بغداد ٢٠٢/١، الإصابة الترجمة: ٣٣٧، السير: ١٠٥/١.

### أفول :

يشيب المرءُ ويشبُّ معه خَصْلتانِ:

- \* ١ ــ الحرصُ.
- ٢ = وطولُ الأمل.

وقوله: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة. . . إلخ: هذا تواضعٌ منه، وهضمٌ لنفسه، وتعليمٌ لغيره.

# قِصَةُ جَابِرٍ وَسَهَابِ مِنْ عَلِيلَةً عَنْهُمَا

أخبرنا الشيخُ الفقيهُ، المُسْنِدُ(١) أبو محمدِ عبدُ الرحمٰ ن بنُ سالم بن يحيى الأنباري . . . !

\* تَال: أخبرنا الحافظُ عبدُ القادر الرهاوي. . . !

\* قال: حدثنا القاضي أبو سليمان داود بن محمد بنِ الحسين الخالدي. . . !

- \* قَال: أخبرنا الحسنُ بنُ عبدِ الملك!!
  - \* أخبرنا الحسين بنُ محمدٍ بنِ نُعيم!!
- \* أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أحمدَ بن يعقوبَ!!
- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا محمدٌ بنُ مرزوقٍ!
  - حدثنا مسلم بن إبراهيم !!
  - حدثنا عيسى بن حُميد الراسي أبو همام!!

\* حدثنا أبو حفص النضرُ عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاري \_\_ضحكالله تعالىت عنهما أنه أتى رجلاً يسأله عن سَتْرِ المؤمن فقلت (٢):

<sup>(</sup>١) المسنِد: اسم فاعل، أي الذي لا يؤدي الحديث إلاَّ بسنده الكامل.

<sup>(</sup>٢) لعله فقال: أي الرجل الذي سأله جابر فأحاله على شهاب.

لستُ أنا ذاك، ولكنَّ ذاك رجلٌ يقالُ له: شهابٌ. . . !

فسار جابرٌ فأتى عاملَها يعني عاملَ البلدةِ الوالي رجلاً (١) يقال له مَسْلَمة، فأتى البابَ فقال للبواب: قل للأَمير ينزلُ إليَّ!!

- \* فدخل البوابُ وهو مبتسم فقال له الأمير: ما شأنُك؟
  - \* قَال: رجل علىٰ بعير قَال: قل للأمير ينزلُ إلىَّ!!
    - \* فقال: ألا سألته مَنْ هو؟

فرجع فسأله فقال:

- \* أنا جابر بنُ عبدِ الله الأنصاري. . .
- \* فرجع إلى الأمير وأخبره، فوثبَ من مجلسه فأشرفَ عليه وَآل :اصعد!!
- \* فقال جابر: ما أريد أن أصعد؛ ولكن حدثني أين منزلُ شهابٍ؟
  - \* قَال: اصعدْ!! فأَرْسِلُ إليه فيقضيَ حاجَتك. . .

### فقال:

لا أريدُ أن يأتيه رسولُك فإنَّ رسولَ الأمير إذا جاء رجلاً راعه ذاكَ، وأنا أكره أن يُروَّعَ رجلٌ من المسلمين (٢) بسببي . . .

<sup>(</sup>١) هو عطف بيان من الوالى اسمه مَسْلَمة. . .

<sup>(</sup>۲) \* بهذا الحب والحنان والأدب، والعطف على بعضهم بعضاً انتشر الإسلام في جميع أرجاء الأقطار، واستولى المسلمون على معظم بلدان العالم، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولُها، وما كان عليه الصحابة الكرام، والسلف الصالح \_ رضى اللّه عنهم \_ أجمعين . . . !

\* فنزل الأمير يمشي معه حتَّى أتى شِهاباً، فأشرفَ عليهم شهابٌ فقال:

إما أن تصعدوا، وإما أن أُنْزِلَ إليكم؟

قال جابر:

\* ما أريد أن تنزلَ إلينا، وما نريد أن نصعدَ إليك، ولكن حدثنا بحديث سمعتَه من رسول الله ﷺ: عن ستر المؤمن؟

قال: سمعته على يقول:

\* «مَسْ سَرَعَكَىٰ أَجْبِهِ الْمُؤْمِدِ نَكَأَنَا أَحْبَاهُ».

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقَ

يؤخذ من هذه القصة الطريفة ما كان عليه سلفنا من الحرص الكبير على تلقي العلم من منبعه ومعينه ولو كلفهم قطعُ الفيافي والقفار وتحمُّل أعباء النقل والأسفار . . . !

# في الصيادة المعالمة المحبوب

\* ومما أنشدوا في إكرام مَنْ له نسبةٌ إلى المحبوب قول بَعْضاهم: ألا حيّ السديار بسُعْدَ إنسي أحبُ لحب فاطمة الديارا(١)

شعد: بضم السين المهملة، وإسكان العين، اسم موضع بنخل. قال أبو بكر الهَمداني في كتاب الاشتقاق:

\* أصله سُعد بضم مخفف بإسكانها، وهو جمع سعيد كرغيف ورغف، وإنما لم يصرفه الشاعر وإن كان مذكراً، لأنه جعله اسماً لأرض بعينها، ويُشبه هذا قولَ الآخر:

\* أُحِبُ الأيامي إذ بثينة أيّم وأحببتُ لمّا أنْ عنيتِ العوانيا

الأيامى: النسوةُ التي لا أزواج لهن...! والعواني: المزوجَاتُ...!

<sup>(</sup>١) وقال غيره: وينسب لمجنون ليليٰ. . .

بره: ويسب بعبوه بين المراركينكن \* مَرَيْتُ عَلَى الرِّيارِ دِيارِلَيْكَنَ الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ الْجَدَارَ وَذَا الْجِدَارَ الْجَدَارَ الْجَدَارَ وَ وَلَا الْجَدَارَ الْجَدَارَ وَالْمُلْكُ وَلَا الْجَدَارَ وَالْجَدَارَ وَ وَلَا الْجَدَارَ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْجَدَارَ وَاللَّهُ وَلَا الْجَدَارَ وَالْمُعْرَادُ اللَّهُ وَلَا الْجَدَارَ وَالْمُعْرَادُ اللَّهُ وَلَا الْجَارِيلُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْجَارِقُ وَلَا الْجَدَارُ وَالْمُعْرَادُ اللَّهُ وَلَا الْجَارِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

**رتوله:** عنيتِ هو بكسر التاء أي تزوجت. . .

\* وهذا الضرب من بديع الكلام أن يرجع من العَيبة إلى المخاطبة فقال: بثينة .ثم قال: عنيت . . .

\* وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز منها تحوله تعالى:

﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّقُ إِنَّ أَن جَلَّهُ أَ ٱلْأَعْمَىٰ إِنَّ وَمَا يُدَّرِيكَ ﴾ .

وقوله:

\* ﴿ ٱلْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ إِلَى قوله: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ .

وقد جاء عكسه وهو الرجوع من الخطاب إلى الغَيبة!!

فمسرذلك قوله:

\* ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٧].



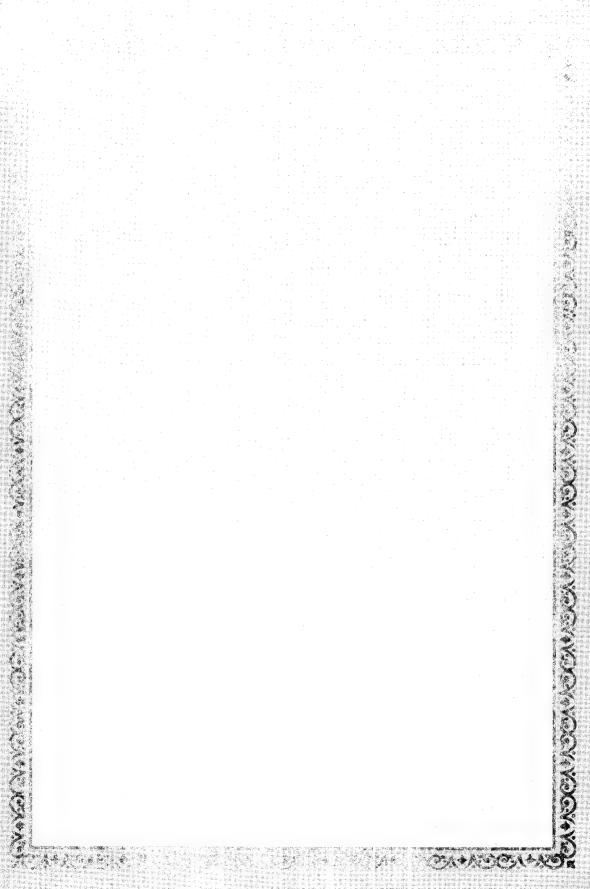

## ٱ تَأْرُ الاِسْتِيْزَاءِ مَعَ ذِكْرِ قَصَهُ عِلَهُمَا

## الأولى:

\* أخبرنا الأنباري، أخبرنا عبدُ الحافظ، أخبرنا عبدُ القادر الرهاوي، أخبرنا عبدُ الرحيم بنُ علي الشاهد، أخبرنا محمد بنُ طاهر المقدسي الحافظ. . . !

أخبرنا أبو الفتح المقيد، أخبرنا أبو الحسن بنُ علي بنِ محمد بن طلحة . . . !

\* حدثنا سليمانُ بنُ أحمد بنِ أيوبَ الطبراني قال:

سمعتُ أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي \_رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَاكَىٰ \_

 \* كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدِّثين فأسرعتُ المشي وكان مَع رجل منهم ماجنٌ في دينه فقال:

ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها!!

كالمستهزىء! \* فما زال في موضعه حتَّى جَفتْ رِجلاه وسقط . . . !

وقال الحافظ عبدُ الحافظ:

\* إسنادُ هذه الحكايةِ كالوجد، أو كرأي العين، لأن رواتها أعلامٌ أئمة...

## عَدِينَ الثَّالِيةِ:

- \* وبالإسناد إلى المقدسي قال: أخبرنا أبو الحسن بنُ الحسين العلوي . . . !
- \* أخبرنا ابنُ الحسين الضبعيُّ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ محمدِ بن العكبري يقول:
- \* سمعتُ أبا عبدِ الله محمدَ بنِ يعقوبَ المتُّوتي يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول:
- \* كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليع إلىٰ أَنْ سَمعَ بحديث النبي عَلَيْم:

«أن الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها لطالب العلم رضاً بما يصنعُ».

- \* فجعل في عقبيه مساميرَ حديدٍ وقال:
  - أُريد أن أطأ أجنحة الملائكة . . . !
    - \* فأصابه أكلةٌ في رجليه . . . !

#### تلتُ:

- المَتُوتيُّ بميم مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق مشددة مضمومة،
   وواو ساكنة ثم تاء مثلثة ثم ياء النسب.
- \* وذكر الإمام أبو عبد الله محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ محمد بنِ الفضل التيمي \_ رحمهُ الله \_ في كتابه شرح صحيح مسلم هذه (١) الحكاية، وفيه \_ أي: في كتابه \_ :

<sup>(</sup>١) كَنه مفعول ذكر ، فانتبه فقد بعدت عن الفعل . . . !

- \* وشُلِّت رجلاه ويداه وسائرُ أعضائه . . . ! قوله شَلَّتْ يداه :
- \* أي يبست وبطلت حركتُها، وهو بفتح الشين على اللغة الفصيحة! وفيها لغة أخرى بضمها، والله أعلم.

## ٣ ـ الثَّالِتُلَّة :

- \* تَعَالَ: وقرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حينَ سمعَ قولَ النبي ﷺ:
- \* «إذا استيقظ أحدُكم مِنْ نومه فلا يغمسْ يدَه في الإِناء حتَّى يغسلَها فإنه لا يدري أين باتتْ يدُه»؟؟
  - \* تَال ذلك المبتدعُ على سبيل التهكم:

أنا أدري أين باتت يدي في الفراش . . . !

\* فأصبح وقد أدخل يدَه في دبره إلىٰ ذراعه. . . !

### قال التيمي:

\* فليتقِ المرءُ الاستخفافَ بالسنن ومواضعِ التوقيف، فانظر كيف وصل إليهما شؤم فعلِهماً...!

تلتُ : ومعنى هذا الحديث :

ما قاله الإمام الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_ وغيره من العلماء \_ صنى الله تعالى عنهم \_ :

- \* إِنَّ النَّائِم تطوفُ يدُه في نومه علىٰ بدنه فلا يأمن أنها مرت علىٰ نجاسة:
- \* من دم بثرة، أو قملة، أو برغوث، أو على محل الاستنجاء، وما أشبه ذلك.

والله أعلم.

## ٤ - ٱلرَّابِعِتُ :

\* قَلَتُ: ومن هذا المعنى ما وُجِدَ في زماننا هذا وتوارثت به الأخبار وثبتت عند القضاة، أن رجلاً بقريةٍ ببلاد بُصرىٰ في أوائل سنة خمس وستين وستمائة. . . !

 « كان شاباً سيِّيء الاعتقاد في أهل الخير، وله ابنٌ يعتقد فيهم، فجاء ابنُه يوماً من عند شيخ صالح ومعه مسواك!!

\* فَقَالَ : ما أعطاك شيخُك؟! (مستهزئاً. . .!).

تَال: هذا المسواك!!

THE STATE OF A PARTY OF A PARTY.

\* فأخذه منه وأدخله في دبره احتقاراً له. . . !

فبقي مدةً، ثم وَلد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره جَرُواً، قريبَ الشبهِ بالسمكة فقتله. . . !

\* ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين . . . !

عافانا الله الكريم من بلائه ووفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم شعائره!!

- \* قدم لنا المؤلف \_ رَحْمُهُ الله تَعَالَى \_ هذه القصصَ الطريفة، والحكاياتِ الظريفة، لنكونَ على أتم الحذر مِنْ أَنْ يدخل على نفوسنا شيءٌ من الاستخفاف، أو يتسرب لها قليلٌ من الاستهزاء مما ورد في السنّة، أو جاء عن بعض السلف، لأن ذلك موجب لمقت الله وغضبه: ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. . . !
- \* فلو أجلنا نظرنا في كثير من مناسك الحج، فلا يسعنا إلا أن نقف مكتوفي الأيدي مستسلمين ومنصاعين لحُكْم المشرع ممتثلين أمرَه من غير بحث ولا سؤال!!
  - \* فهنا يظهر سقيمُ الإِيمانِ وعليلُه، من صحيحه وقويِّه. . . !
    - \* فنقول: الله أعلم بمراده في ذلك .
- \* فاللَّهُ أسأل أن يمنَّ علينا بالإيمان الكامل، الخالي عن شوائب النقد، لأن معرفة طاقة الإنسان محدودة جداً، وعلمه قاصر محدود وجهله أكبر من علمه. فلا يسعنا إلا التسليم والاستسلام. . !







# بَاقَنْهُ مِنْ أَقُوا لِالْعُكَ كَاءِ

## مُ قَالَهُ مَعُوفُ

أخبرنا:

\* الشيخ الفقيه المسدَّد أبو محمدِ عبدُ الرحمُـن بنُ سالم الأنباري \_ رَحِمُهُ الله \_ .

أخبرنا:

\* القاضي الإمامُ أبو القاسم عبدُ الصمد بنُ محمدِ بنِ أبي الفضل الأنصاري...!

أخبرنا:

الإمام أبو الفتح نصرُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ القوي المصيصي...!

أخبرنا:

الشيخُ الفقيهُ الإمامُ أبو الفتح نصرُ بنُ إبراهيمَ بنِ نصر المَقْدِسي الزاهد \_ رضيَ الله تعالى عنه \_ . . . !

أخبرنا:

القاضي أبو الحسنِ محمدُ بنُ عليِّ فيما كتب إليَّ قال:

أخبرنا:

\* أحمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا أبو عبد الله الروزبادي .

#### حدثنا:

- \* عمرُ بن مخلد الصوفي قَال: قال ابنُ أبي الورد:
- \* قال معروف الكرخي \_ رضي اللّه تعَالىٰ عنه \_ :

عَكَرَمَةُ مَقْتِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِأَنْ تَرَاهُ مُشْنَغِيلًا بِمَا لَا يَغْنِيهِ

## والشِيَّرَجُ وَالنَّعُيُلِيقِ

### معروف الكرخي:

هو عَلَمُ الزهّادِ، بركةُ العصر أبو محفوظ البغدادي، واسمُ أبيه فيروز،
 روى الحديث عن الربيع، وعنه خلفُ بنُ هشام. . . !

### قيل:

كان أبواه نصرانيينِ فأسلماه إلى مؤدّب، كان يقول له: قبل ثالثُ
 لاثة!!

فيقول معروف: بل هو الواحدُ، فيضربه فيهرب، ثم إن أبويه أسلما. . . !

- كان مجابَ الدعوة، وقد أفرد أبو فرج ابن الجوزي مناقبَ معروف في أربع كراريس...!
  - وحكي أنه استسقىٰ لهم في يوم حار فما رفعوا ثيابَهم حتَّى مُطروا. . . !
    - توفي سنة مائتين.

#### مصادر الترجمة:

\* طبقاتُ الصوفية: ٨٣، حلية الأولياء: ٨/ ٣٦٠، تاريخ بغداد: ٣١/ ١٩٩، السير: ٩/ ٣٣٩.

وقوله: « عَكَرَمَةُ مَقْتِ اللّهِ تَعَالَى لِلْعَبْرِ أَنْ تَرَاهُ مُسْنَغِيلًا بِمَا لَا يَعْنِيهِ »، ذلك لأن المشتغل خالف قولَ النبي عَلِي حيث حذّر من الاستغال بما لا يعني فقال:

## «مِنْ حُسْمِ إِسْلَم الْمُرُورَّرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ عِنْدِهِ

\* فيكون لم ينل إسلاماً حسناً، ونقصَ حظُّه في الآخرة، فاشتغالُه بما لا يعنيه لا يعود عليه بالنفع في الدنيا!!

وهذا هو حقيقةُ المقتِ، لأنه لم يُرض الشريعةَ، ولم يصل إلى الدنيا؛ ذلك هو الخسران المبين. . . !

### أخبرنا:

- \* شيخُنا الحافظُ أبو البقاء \_ رحمَهُ الله \_ ، أخبرنا أبو محمدٍ ، أخبرنا القاضي أبو بكر ، أخبرنا الخطيب ، أخبرنا أبو سعيد يعني محمد بنَ موسى بن الفضل بن إبراهيم قال:
- \* سمعتُ الفضيلَ بنَ عياض رحمَهُ الله تعَالَى يقول: \* تَسْأَلُهُ الْجِنَّةَ وَتَأْيِى مَا تَكْرَهُ ، مَا رَأَيْسَتُ أَحَرً أَقَلَ نَظُرُامِنِكَ لِنَفْسِكَ .

## . الشِّرَجُ وَالنَّعَ لِيقِي.

#### الفُضيل بن عياض:

- ابن مسعود بن بشر، الإمامُ القدوةُ الثبت، شيخُ الإسلام أبو على التميمي
   اليربوعي الخراساني، المجاور بحرم الله تعالى!
  - \* ولد بسمرقند، ونشأ بِأَبِيوَرْد، وارتحل في طلب العلم. . . !
- \* رَوىٰ عن سفيانَ الثوري أجلّ شيوخه، قال سفيان بن عيينة: فضيل،

### ثقةً!!

وقال ابن المبارك: فضيل أورعُ الناس!!

وقال شريك:

\* لم يزل لكل قوم حُجَّةٌ في أهل زمانهم، وإن فضيلًا حجةٌ لأهل زمانه!!

#### وقال ابنُ المبارك:

\* إِنَّ الفضيل صدق اللَّهَ، فأجرى الحكمة على لسانه، فالفضيلُ ممّن نفعه علمه، ما بقي في الحجاز أحدٌ من الأبدال إلاَّ فضيلاً وقوماً سمَّاهم. . . !

#### مصادر الترجمة:

\* التاريخ الكبير: ٢٤١/٢، طبقات الصوفية للسلمي: ٦/١٤، حلية الأولياء: ٨٤/٨، السير: ٨٤/٨.

### وقوله: تسأله الجنة وتأتي ما يكره. . . إلخ.

- خيث أتيت بالمتناقضين، فدل على أن في عقلك نقصاناً، أو أنك تستهزىء بأوامر اللَّهِ وهذا هو البلاء العظيم، وطامةُ العذابِ الكبرىٰ. . !
- من أراد أن يقبل الله دعاءه فليقدم الشفيع وهو تقوى اللَّهِ وامتثالُ
   ما أمره...!

اهـ من النسخة القديمة

تُطلَّتُ: وقد وفقني الله تعالىٰ لذكر توبةِ هذا الإِمام الكبير، والعالم الشهير في كتابــي الصحوة القريبة في ١/ ٤١٠.

\* وكيف انتقلَ من حال إلىٰ حال، بسبب سماعه آيةً من كتاب الله، فرضي اللَّـٰهُ عنه ونفعنا به آمين. . . . عُد لكتابي المذكور وسل الله لي ولك القبول. كتبه محمد

## مَا قَالُهُ سَهِمُ لَهُ

### أخبرنا:

\* أبو البقاءِ حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو القاسم عبدُ الرحمٰن بنُ السراج، قال: سمعت أبا بكر أحمدَ بنَ السَّائح قال: سمعت القاسمَ بنَ محمد صاحب سهل مقول: سمعت سهلَ بنَ عبدِ الله مقول:

\* لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَغْلَظُ مِنَ الدَّعْوى، ولا طَرِيقَ إليهِ أقربُ مِنَ الافْتِقَارِ.

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

أُ قول : لأنَّ الأُولَى :

\* ناجمةٌ عن الأنانية فيكون مقلداً لإبليس في دعواه وأنانيته حيث قال:

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ .

والثانية :

\* علامةُ العبوديةِ فتكون الأنبياعَليهم الصَّلاةِ والسَّلامِ قدوتُه في ذلك وهم نعم المقتدى: ﴿ فَيِهُ دَلهُمُ ٱقْتَـدِةً﴾ [الأعراف: ١٢].

\* ومُدِحَ النبيُّ ﷺ في العبودية في أشرف المقامات حيث قيل له:

﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١].

\* ومن مزايا الافتقار أنه يُمنح المتصفُ به نسبةً إلى ربه:

قال تعالى: ﴿ عَبْدُا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الكهف: ٦٥]. اهـ من النسخة القديمة

#### حَالِفِ شَعْتُ بَدَّ عَالِفِ شَعْتُ بَدَّةً

ورُوِّينا بأسانيدَ صحيحةٍ عن أبي يحيى النكراوي قال:

\* مَا رَأَيْتُ أَعْبِدَ للهُ مِنْ شَعْبَةَ حَتَّى جَفَّ جِلدُه عَلَىٰ عَظْمِه لَيْسَ بينهما لحم. . . !

## - الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

شعبة بن الحجاج:

وهو الإمام المشهور، والعَلَمُ المنشور، في المناقب مذكور!

له التقشف والتعبد!! زينُ المحدثين!!

أكثر عنايته بتصحيح الآثار، والتبري من تحمل الأوزار!!

\* المتثبت المحجاج شعبة بن الحجاج!!

◄ كان للفقر عانقاً، ولضمان الله تعالى واثقاً!!

وقبل: التصوف هو الرضا بالكفاف والتزين بالعفاف . . . !

وكان \_ رضي الله تعالى عنه \_ ألثغ في لسانه، سليماً في جَنانه، قوياً في إيمانه!! وكان \_ كما ذكر الإمام النووي \_ قد يبس جلدُه على عظمه ليس بينهما لحم!! وكان يصومُ الدهر كله، لا ترى عليه أثر الصيام . . .!

وكات سفيان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. . . !

انظر: حلية الأولياء للإمام الأصفهاني في ترجمة هذا المفضال: ترَ العجبَ العُجابَ في تاريخ الرجال!

## مَا قَالَهُ ٱلْإِمَامِ الشَّافِعِيُّ

وبلغنا عن الشافعي - رحمَهُ الله تعالى - قال:

خيرُ الدنيا والآخرةِ في خمس خصالٍ:

- \* ١ \_ غنى النفس!
- \* ٢ \_ وكفّ الأذى!
- \* ٣ \_ وكسب الحلالِ!
- \* 3 \_ ولباس التقوى!
- \* ٥ \_ والثقةِ بالله عزَّ وجلَّ علىٰ كل حال!

وعن الشافعي \_ رضِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنَّهُ \_ قَالَ:

\* مَنْ غلبتْ عليه شدة الشهوة لحبّ الدنيا، لزمته العبودية لأهلها.

\* ومَنْ رَضِيَ بالقُنوع: زال عنه الخضوعُ.

- الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

لقُنُوع :

\* أي هو: عدم السؤالُ والتذللُ، فإن السائل يقل حياؤه، فيذهبُ خضوعُه لله، لانشغاله عنه بالناس الذين يطلب منهم حوائجَه!!

وفي المثل: خيرُ الغنى القُنوع، وشرُّ الفقر الخُضوع!!

\* ولربما لا يخطرُ له الخضوعُ، فينتقل من عبودية الله تعالى التي هي الحريةُ والشرفُ إلىٰ عبودية البشر!.

\* فيصيرُ مملوكاً لهم، ذليلاً حقيراً.

ومِنْ دعائهم:

نسأل اللَّــ القناعة ونعوذ بالله من الجشاعة . . .

وَقَدُ نَسُب بِلِمَامِنَا الشَّائِي هَزَين البيتين :

\* العَبْرُصُرُّ إِنْ قَنعُ والحرُّ عَبْرُانِ قَنعَ \* فَافنعُ وَلَا تَقْنَعُ فَمَا شَيْ سَيْنُ سَوَى الطَّعِعَ شَيْنُ سَوَى الطَّعِعَ

فإنَّ قنع بكسر النون من الباب الرابع بمعنى رضي ومصدره القناعة . . . ! وقنع من الباب الثالث مفتوحة عين الفعل في الماضي والمضارع بمعنى سأل ومصدره القُنوع .

فله معنيان من حيث اللغة . . . !

## مِنْ مَواعِظِ الإمَامِ الشَّافِيِّ مَنْ عَمَاللَّهُ تعَسَالِ مِنْ عَنْهُ

وقَالِ الشَّا فيُّ \_ رضيَ اللَّهَ تعَالَىٰ عنه \_ :

\* مَنْ أَحبُّ أَن يفتحَ اللَّـٰهُ قَلْبَه ويرزقَه العلمَ فعليه:

\* ١ \_ بالخلوة!

\* ٢ \_ وقلة الأكل!

\* ٣ \_ وترك مخالطة السفهاء!

\* ٤ \_ وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدبٌ.

وقَالِ الشَّا فيُّ \_ رضِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ :

أنفعُ الذخائر التقوى، وأضرُّها العدوان. . . !

وقَالِ الشَّا فَيُّ \_ رضي لله تعالى عَنْهُ وَرحِمه:

أفضل الأعمال ثلاثةً:

\* ١ \_ ذكرُ الله!

\* ۲ \_ مواساة الإخوان!

\* ٣ \_ إنصافُ الناس من نفسك!

يعني هذه الثلاثة مِنْ أفضلِ الأعمال. . . !

## خُلُايًا الرِّكَاءِ

## وقَال الشَّا فيُّ \_ رحمَهُ الله تعَالىٰ \_ :

- لا يعرف الرياء إلا مخلص، يعني لا يتمكن في معرفة حقيقتِه،
   والاطلاع على غوامض خفيّاتِه إلا مَنْ أراد الإخلاص!!
- \* فإنه يجتهد أزماناً في مطاولة البحثِ والفكر والتنقيبِ عنه، حتَّى يعرفَه أو يعرفَ بعضَه، ولا يحصلُ هذا لكلِّ أحدٍ وإنَّما يحصلُ للخواص...
- \* وأما مَنْ يزعم مِنْ آحاد الناس أنه يعرف الرياء، فهو جهلٌ منه بحقيقته...!
- \* وسأذكر في هذا الكتابِ باباً \_ إن شَاءاللّه تَعَالَىٰ \_ ترىٰ فيه من العجائب ما تقرُّ به عينُك ران شَاءاللّه تَعَالَىٰ . . !

ويكفي في شدة خفائه ما رويناه عن الأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري \_ رحمَهُ الله تَعَالَىٰ \_ في رسالته بإسناده المتقدم عنه. . . !

\* قَال: سمعت محمدَ بنَ الحسين يقول: سمعت أحمدَ بنَ عليّ ابن جعفرَ مقول:

سمعت الحسنَ بنَ علوية يقول: قال أبو يزيد \_ رضي الله تعالى عنه \_ :

\* كنتُ ثنتي عَشْرةَ سنةً حدًادَ نفسي، وخمسَ سنين كنتُ مرآة قلبي، وسنةً أنظرُ فيما بينهما!!

- \* فإذا في وسطي زنارٌ ظاهر، فعمِلتُ في قطعه خمسَ سنين،
   أنظر كيف أقطع؟!
- فكشف لي فنظرْتُ إلى الخلق فرأيتُهم مَوتَىٰ، فكبَّرتُ عليهم أربعَ تكبيرات. . .!
- \* فإذا في وَسُطِي زنارٌ ظاهر، فعملت في قطعه اثنتي عشرة سنة ، ثم نظرت في باطني زنارٌ، فعَمِلْتُ في قطعه خمسَ سنين، أنظر كيف أقطع؟!

#### تَطلتُ :

\* يكفي في شدة خفاءِ الرياءِ اشتباهُهُ هذا الاشتباه على هذا السيد الذي عزَّ نظيرُه في هذا الطريقِ. . .!

### وأُمَّا قُولِه :

\* فرأيتُهم موتى فهو في غايةٍ منَ النفاسة والحُسْنِ، قَلَّ أَنْ يُوجدَ في غير كلام النبي ﷺ كلامٌ يحصل معناه.

وأنا أشير إلى معناه بعبارة وجيزة:

\* فمعناه أنه لمَّا جاهد هذه المجاهدة، وتهذبتْ نفسُه، واستنار قلبُه، واستولىٰ علىٰ نفسه وقَهَرَها، وملكها مِلْكاً تامّاً، وانقادتْ له انقياداً خالصاً...!

\* نظر إلى جميع المخلوقين فوجدَهم موتى لا حكمَ لهم:

\* فلاً يضُرُّون ولا ينفعونَ، ولا يُعطون ولا يمنعون، ولا يُحيون

- ولا يُميتـون، ولا يَصِلُـون ولا يقطَعـون، ولا يُقـربـون ولا يُبْعِـدُون، ولا يُشعِدون ولا يُشقون، ولا يرزقون ولا يَحرمون!!
- \* ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضُرّاً، ولا يملكونَ موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً...!
- \* وهذه صفةُ الأمواتِ أن يُعامَلوا معاملةَ الموتَىٰ في هذه الأُمور المذكورة!
- \* وأَنْ لا يُخَافُوا ولا يُسرجَوا، ولا يُطْمَعُ فيما عندَهم، ولا يُطْمَعُ فيما عندَهم، ولا يُرتَقصوا!!
- ولا تُذكَرُ عيوبُهم، ولا تُتَبعُ عَثَراتُهم، ولا يُنقَّبُ عن زلاَتهم، ولا يُنقَّبُ عن زلاَتهم، ولا يُحسَـدُوا، ولا يُستكثرُ فيهـم ما أعطاهـم الله تعالىٰ مِنْ نعمـه، ويُرحموا ويُعذَروا فيما يأتونه من النقائص!!
  - \* مع أنَّا نُقيمُ الحدودَ عليهم ما جاء الشرعُ به من الحدود. . . !
- ولا يسعنا \_ أيضاً \_ ما قدمناه مِنْ إقامة الحدودِ إنّا نحرصُ
   علىٰ ستر عوراتِهم من غير تنقص لهم، كما يُفعل ذلك بالميت!!
- \* وإذا ذكرهم ذاكرٌ بِشَيْنٍ نهيناه عن الخوض في ذلك كما ننهاه
   عن ذلك في الميت!
- \* ولا نفعل شيئاً لهم أو نتركه لهم، ولا نمتنع من القيام بشيء من طاعات الله بسببهم، كما لا نمتنع من ذلك بسبب الميت!!
- \* فلا نكترثُ بمدحهم ولا نحبه، كما لا نكره سبُّهم إيانا ولا نقابله!!

#### فالحاصِل:

- \* أنهم كالعدم في جميع ما ذكرناه، فهم مدبَّرون تجري فيهم أحكامُ الله تعالى:
  - \* فمن عاملهم هذه المعاملة جمع خير الآخرة والدنيا!
    - \* نسأل الله الكريم التوفيق لذلك.
- \* فهذه الأحرف كافيةٌ في الإشارة إلى شرح كلامِهِ \_ رضي الله تعالى عَنه \_ . تعالى عَنه \_ .

والله أعلم

## - الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقَ

### قوله: مطاولة البحث . . . إلخ :

المطاولة في الأمر: بمعنى التطويل فيه، وطوَّلتُ الحديدةَ: مددتها، وطولت للدابة: أرخيت لها حبلها لترعيٰ...!

اهـ مختار

والمراد هنا: الصبر مع التدقيق والبحث.

### وأبو يزيد البِسْطَامِي:

\* سلطان العارفين، طَيْفُور بنُ عيسىٰ بنِ شَرْوسان، أحدُ الزهّاد، وقدوة الزاهدِيْن...!

#### ميد أقواله:

لو نظرتم إلى مَنْ أُعْطِي مِنَ الكرامات حتّى يطيرَ، فلا تغترّوا به حتّى تروا كيف هو عندَ الأمر والنهي، وحفظ الحدود والشرع. . . !

يُحكىٰ عنه في الشطح أشياء.

\* وكان يرجع إلى أحوالٍ سَنِيّةٍ، وله كلامٌ حسن في المعاملات. توفي سنة إحدى وستين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة.

#### مصادر الترجمة:

\* طبقات الصوفية للسلمي: ٦٧، حلية الأولياء، طبقات الأولياء: ٧٤٠، السير: ٨٦/١٣.

ويريد بما قاله \_ رضي الله عنه ونفعنا بله \_ ، أن يُبينَ ما كانت عليه البشرية ، مما جُبلتْ عليه بخبث الطوية من الميل إلى الحظوظ والشهوات، ودني المقاصد في النيات:

- \* وانشغالُه بمقتضى الأمر إلى الكمال، ليتعرضَ لنفحات الإفضال. . . !
- \* فشرع في تقويم الجوارح بالتعلم، فتعدلت على حسب ما أفاده التفهم!!
- \* فالتفتَ إلى الخواطر القلبية، فوجد فيها دسائسَ شيطانية، وذلك بالالتفات في بعض الأغراض إلى الخلق!
- فعبَّر عن ذلك بالزنار في الطريق الأحق، فتخلص من ذلك بمساعدات ربانية، ومجاهدات دينية وقلبية!
- فظهر له حسن أقواله وأفعالِه، حيث نسي إنعام اللَّهِ بإفضاله، فسماه بالزنار الباطن، فهو لخفاء خيانته فيه، فجد واجتهد في إعدامه.

اهـ من شرح الرسالة باختصار لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

#### والمراد بالزنار الظاهر:

- الركونُ لغير الله والاعتمادُ على ما سواه. . . !
- \* والمراد بالزنار الباطن: الاستحسانُ للرَّحوال والرَّعمال. واللَّه أُعلم ٠

## وَصِينَةُ السّرِي لِسَّفَظِيِّ رَضِي لِلَّهُ تعتَ الْمَصَنِّةِ

وَرُوِّينا بإسنادنا إلى القشيري \_ رَحِمُهُ الله تَعَالَىٰ \_ قَال:

شمعتُ الشيخَ أبا عبدِ الرحمٰن السلمي إمامَ الصوفية في زمانه وبعدَه.

#### تخاك:

- \* سمعتُ العباسَ البغدادي بقول:
  - \* سمعت جعفراً بقول:
  - \* سمعت الجنيد مقول:
- \* سمعتُ السري\_ رَحِمُهُ الله تَعَالَىٰ \_ مِقْعُل:
- \* يـا معشرَ الشبـابِ! جُـدُوا قبـلَ أَنْ تَبْلُغـوا مَبْلَغِـي، فتضعُفـوا وتُقصَّروا كما قصَّرتُ!!
  - \* تَوَالَ : وكان في ذلك الوقت لا تلحقه الشبابُ إلى العبادة . . .

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي \_\_\_\_\_

### السريُّ السقطي:

هـو السَـرِيّ بـنُ المغَلِّس أبـو الحسـنِ البغـدادي، الإمـامُ القـدوة شيـخُ الإسلام. . . .

ولد في حدود الستين ومائة، وحدّث عن الفضيل بن عياض، وهُشَيم بن بشير، واشتغل بالعبادة، وصحب معروفاً الكرخي، وهو أجلُ أصحابه.

قال أبو عبد الرحمٰن السُلمي:

\* كان السري أولَّ من أظهر ببغداد لسانَ التوحيد، وتكلم في علوم الحقائق، وهو إمام البغداديين في الإشارات. . .

- \* حُكى عنه قال: صليتُ وردي ليلةً ومددتُ رجلي في المحراب!!
  - \* فنوديتُ: يا سري، كذا تجالس الملوك؟

فضممتها وقلت: وعزّتك لا مددتُها.

توفي سنة ٢٥٣هـ. وتوفي ــ رحمه اللَّه تعالىٰ ــ عن ٩٠ سنة.

مصادر الترجمة:

\* طبقات الصوفية: ٤٨، حلية الأولياء: ١١٦/١٠، تاريخ بغداد:
 ٩/ ١٨٧، صفوة الصفوة: ٢/ ٢٠٩، السير: ١٨٥/١٠. عاش ٩٣ سنة.

وقوله: جدّوا:

الجِدُّ: الاجتهاد في الأمر: تقول منه: جَدَّ يَجِدُّ وَيَجُدُّ. . . ! وَالْأَمْرِ:

يحكي المضارع يعني يجوز كسر الجيم وضمها.

## آبْ بُرِ أَجِي مِيْ الْمِيْدِ

وقال أحمدُ بنُ أبي الحواري في كتاب الزهد حدثنا سويد قال: رأيتُ ابنَ أبي مِرثد في السوق، وفي يده عَرْقٌ ورغيفٌ وهو يأكل وكان طُلِبَ للقضاء ففعل ذلك حتَّى تخلَّصَ.

#### قلتُ :

\* العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو: العظمُ عليه قليلُ لحم. ومما يُشبه هذا ما رواه الإمام البيهقي بإسناده عن الإمام الشافعي \_ رَحِمَهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ قَال:

\* دخل سفيانُ الثوري \_ رضيَ اللّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_على أمير المؤمنين فجعل يتجانن عليهم، ويمسح البساط وَمِقِوُك: ما أحسنَه! بكم أخذتم هذا؟ قال: البولَ البولَ.

\* حتَّى أُخرج يُريد أنه احتال ليتباعدَ عنه ويَسْلَمَ مِنْ أمرهم.

\_\_ الشِّرَجُّ وَالنَّعُ لِيقِّ.

#### ا أقول:

- \* قد يضيق ذرعاً من لا فقه له، من إحجام هذا الإمام العظيم عن توليته القضاء لجهله العميق في أحوال هؤلاء السادة البهاليل، الذين أعرضوا عن الدنيا إعراضاً كاملاً لا تردد فيه، وداسوها تحت أقدامهم، وزهدوا في مناصبها الفتانة التي مَنْ تقلدها فقد ذُبِحَ بغير سكين!
  - فهؤلاء هم أدرى بنفوسهم، وأشدُّهم وقوفاً علىٰ دفائنها ودخائلها!!

فدرءُ المفاسدِ عندهم مُقَدَّمٌ على جلب المصالح . . . !

\* ولو كان عملُ ابنِ أبي مرثد فيه انتقاد، لَتناوَله المؤلفُ وبيَّنَ وجهَ الخطأ فيه، ولكن ذكره في معرض المدح والثناء: رحم الله الجميع، ومنحنا حسنَ التوفيق.

\* فكثيرٌ من الأَّثمة الأَعلام سُجِنوا وأهينوا وعذبوا على تناول هذا المنصب فأبوا إباءً لا هوادة فيه!!

ومنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، سُجن ومات في السجن ولم يتولَّ القضاء، فأين نحن من هؤلاء؟

\* فاللَّهَ أسألُ أنْ يمنحنا فهماً صحيحاً، وإنصافاً فسيحاً، ونظراً ثاقباً في أمثال هذه القصص الطريفة التي أصبحتْ غريبة حتى عند كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم. اهد.

وانظر ترجمةً سفيان في ص ١٧٩ من هذا الكتاب. وانظر ترجمة الإِمام أبـي حنيفة وتخلصه من القضاء كيف كان في كتاب الحب الخالد.

## مَا قَسَّالُهُ الْمُحْسَنُّنُ رَضِي اللَّهُ يُعَسَّالُهِ (عَسِنْهُ وُ

قال الشافعي \_ رضِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ :

\* مات ابن للحسين بنِ علي \_ ضير الله تعالى عنهما \_ فلم يُرَ عَلَيْهِ كَابَةٌ . . . !

فعوتب في ذلك فقال:

\* إِنَّا أَهُلُ بَيْتٍ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَيُعْطِينَا، فَادِدَا أَرَادَ مَا تَكْرَهُ فِيعُطِينَا، فَادِذَا أَرَادَ مَا تَكْرَهُ فِيعَا يُحِبُّ رَضِينَا. اح.

\* \* \*

## طَاعَتُمُ ٱلْمُؤْدِّبِ

وقال أحمدُ بنُ أبى الحواري سمعت أبا سليمانَ بِقُول :

\* ما نحبُّ مَنْ نحبُّ إلاَّ بطاعتهم لمؤدبهم، وأنت تعصيني! قد أمرتُك أنْ تفتحَ أصابعك . . . !

وفي الترمذي: ضمها(١).

<sup>(</sup>١) وهو الأظهر لأن من السنة الضم لا الفتح، فحرره. والخطاب لأحد طلاّبه.

# في ٱلتَّعْزِلَتِيرِ

وعن سعيد بن جبير \_ رضيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنَّهُ \_ :

أنه نظر إلى ابنه فقال:

\* إنى لأعلم خَلَّةٌ (١) فيك!

\* تَقال: وما هي؟

\* تَال: تموتُ.

فاحتسبكه (٢) . . . !

\* \* \*

\* وعن أبي الحسن المدائني قال قيل لأعرابية: ما أحسنَ عزاكِ على ابنك؟

\* فقالت: إنَّ فَقْدَ أبيه أنسى المصائبَ بعدَه . . . !

\* \* \*

## صُورَةُ فِي ٱلْنَعِرِيَةِ

وقال موسى بنُ المهتدي لإبراهيمَ بنِ مسلم وعزاه بابنه فقال: سرورُك: وهو بليةٌ وفتنةٌ، وحزنك: وهو صلواتٌ ورحمة. . . !

<sup>(</sup>١) الخَلة بالفتح: الخَصلة، والخُلة بالضم: الخليل، وتخلل بعد الأكل بالخِلال. اهـ مختار

<sup>(</sup>٢) لعله: فأحتسبك، فحرره.

\* قَالَ: وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه:

\* فإنَّ الولَد على والده ما عاش حُزْنٌ وفتنةٌ، وإذا قدَّمه فصلاةٌ
 ورحمةٌ...!

\* فلا تجزع على ما فاتك من حُزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوَّضك اللَّهُ تعالىٰ مِنْ صلاته ورحمته. . . !

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ عَلَى الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ اللَّهِ عَلِيقِ اللَّهُ عَلِيقِ اللَّهُ عَلِيقِ اللَّ

الحُزْنُ والحَزْنُ: ضد السرور، وقد حَزِن من باب طرب، والْحَزْنُ: ما غلظ من الأرض...!

اهـ مختار

أرسل الإمامُ الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_ إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله:

\* إِنِيَّ مُعَزِّيك لا أُ بِيِّ عَلَى ثقةٍ مسا لحلود ولكنْ سنَّنَهُ الدِّينِ \* خَا المعزَّىٰ بِبُامِہ بعدَ ميَّيْتِهِ وَلَا المُعزِّي وِلوعَاشَا الْحُامِيْنَ

المعزَّى الأول: بفتح الزاي، والثاني: بكسرها. . .

\* وقد علقت على كتاب "فتح العلام" عند قول المصنف "تتمة" في التعزية: ٣/ ٢١٣ الطبعة الثالثة ما يتعلق في التعزية من فضل وأجر وثمرة بشكل مفصّل. . .

## أَسَّ كُلْلَةً نَبِ

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان مقول:

\* أقمتُ عشرين سنةً لم أحتلم، فأحدثتُ بمكةَ حدثاً فما أصبحتُ حتَّى احتلمتُ!!

فقلُّت: وأيُّ شيءٍ كان الحدث؟

**تَعَال:** تركتُ صلاةً العشاءِ الآخرةَ في المسجد الحرام في جَماعةٍ .

## -الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

### أ قول :

- هذا من قبيل: حَسناتُ الأبرارِ سيئاتُ المقربين، فنحن الآن أصبحنا في زمان قد أدبر خيرُه، وأقبل شره. . .!
- فنرضىٰ من أبنائنا أن يحملوا في قلوبهم فرضية الصلاة أولاً وقبل كل
   شيء!!
  - وثانياً: المحافظة عليها في أوقاتها!!
- وثالثاً: أداؤها جماعة وهي أفضلُ مراحلِ الأداء، منشرحينَ الصدر،
   محتسبين عندَ الله الأجر...!

## ٱللَّحَتُنُ فِي وَالْعَصَلِ

وروِّينا عن الإمام مالك \_رضي لله تعالى عنه ـ :

\* تَلْقَىٰ الرجلَ وما يلحنُ حرفاً، وعَملُهُ لَحْنٌ كلُّه.

\* وروِّينا عن الإمام أبي بكر محمدِ بن يحيى بن عبد الله بنِ العباس بنِ محمد بن صوْلِ المصولي، بضم الصاد المهملة وإسكان الواو.

وقال بعضُ الزهَّاد:

District Contract of

\* أَعْرِبْنَا فِي كَلامِنَا فَما نَلْحَنُ، ولَحنَّا فِي أَعْمالِنا فَمَا نُعْرِبُ!
 قال الشاعر:

\* لَـمْ نُـوْتَ مِـنْ جَهْـلِ ولكنّنا نَسْتُـرُ وجْـهَ العِلْـمِ بـالجَهْـلِ \* نَكْـرَهُ أَنْ نَلْحَـنَ فِـي قَـوْلِنَـا وما نُبَالِـي اللّحْن في الفِعْـل

## المختيليل برف أحت مك

- وأخبرنا الشيخُ أبو محمدٍ إسماعيلُ بنُ أبي إسحاق، إبراهيم
   ابن أبي البشر شاكر:
- \* أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي، أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني!
  - \* حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتِ البغدادي الحافظ!
- أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ، حدثني أبي، حدثنا
   محمد بنُ نصر بن على الجهضمى!

حدثني محمدُ بنُ خالدٍ، حدثنا عليّ بنُ نصر قال:

رأيتُ الخليلَ بنَ أحمدً \_ رَحِمُهُ الله تَعَالَىٰ \_ في النوم.

فقلت في منامي: لا أرى أحداً أعقلَ من الخليل فقلَّت:

\* ما صنع الله بك؟

### قال:

\* رأيتُ ما كنا فيه، فإنه لم يكن شيءٌ أفضلَ من سبحان الله، والحمد لله، ولا إلـــهَ إلاَّ الله، والله أكبر...

### وفي رواية :

\* قال علي بن نصر : رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له :
 ما فعل ربك بك؟

- \* قَال: غُفِرَ لي. . . !
  - \* قلتُ: بم نجوتَ؟
- \* قَال: بلا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله العليِّ العظيم . . . !
- \* قَلَتُ: كيف وجدتَ علْمَكَ أعني العروضَ، والأدبَ، والشعرَ؟
  - \* قَال: وجدتُهُ هباءً منثوراً...
- \* وبهذا الإسناد إلى أحمدَ بنِ عليّ ثابتٍ، قَالَ: أنْشَدَنَا أبو الحسنِ محمدُ بنُ سُليمانَ النجار، أنشدنا أبو بكر أحمدُ بنُ سُليمانَ النجار، أنشدنا هلالُ بنُ العلاء لنفسه:

سَيَبْلَى لِسَانُ كَان تُعْرَبُ لَفُظُه

فيالَيْنُه فِي وَقُفَةِ الْعَرْضِ يَسْلَمُ

مَعَا يَنْفَعُ الإِعْرابُ إِنْ لَم يَكُنْ تُعَى

وَمَاضَرَّ ذَا النَّقَوى لِسَانٌ مُعَجِّمُ

\_\_\_\_الشِيَّرَجُ ۗ وَاللَّهُ لِيقِّ .

الحليل بن أحمر الفراه تريب :

- \* هو الإمام، صاحبُ العربيّة، ومنشىءُ علم العروض، أبو عبد الرحمٰن البصري، أحدُ الاَّعلام المحدّثين واللغويين!
  - ولد سنة مائة، حدث عن أيوبَ السختياني، وعاصم الأحول!
    - أخذ عنه سيبويه النحوَ، وكذلك الأصمعي وآخرون!
  - \* كان رأساً في لسان العرب، ديّناً، وَرِعاً، قانِعاً، متواضعاً، كبيرَ الشأن!

يقال: إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يُسبَق إليه، فَفُتِحَ له بالعروض، وله معجم «العين»!

\* وثَّقه ابنُ حبّان، وكان متقشّفاً متعبداً، مفرطَ الذكاء مات سنة سبعين ومائة.

#### مصادر الترجمة:

التاريخ الكبير: ٣/ ١٩٩١، طبقات النحويين للزبيدي ص ٤٧، معجم الأدباء: ١١/ ٧٧، سير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٢٩.

هذا، ورؤي الجنيدُ في المنام فقيل له:

ما فعل اللَّنهُ بك؟ قال:

- \* ١ طاحتْ تلك الإشاراتُ!
- \* ٢ وذهبتْ تلك العباراتُ!
- \* ٣ واندرستْ تلك العلومُ!
- \* \$ ــ وما نفعني إلاَّ ركيعاتٌ كنتُ أَرْكَعُها في جوف الليل!! والناسُ نيامٌ.



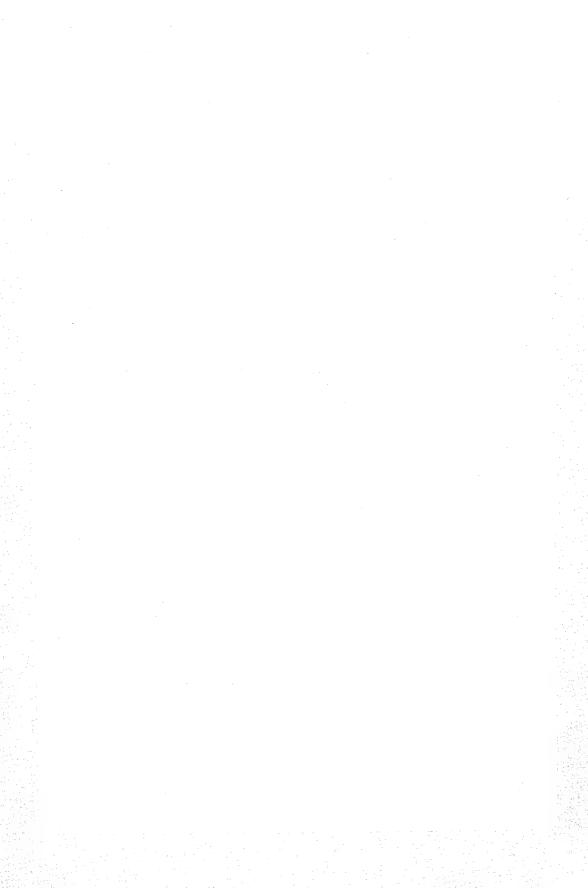

# كرًا مات الأولياء ومواهِب هم

قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ أَلَا إِنَ أُولِيآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* اعلم أن مذهبَ أهلِ الحقّ، إثباتُ كراماتِ الأولياء، وأنها واقعةٌ موجودة مستمرة في الأعصار...!

\* ويدلُ عليه دلائلُ العقولِ، وصرائحُ النقول. . . !

أما دلائلُ العقل:

\* فهي أمرٌ يُمكن حدوثُه، ولا يؤدي وقوعُهُ إلىٰ رفع أصلِ من أصول الدين، فيجب وصفُ اللَّهِ تعالىٰ بالقدرة عليه، وما كان مقدوراً كان جائز الوقوع . . . !

وأما النقولُ:

\* فآياتٌ في القرآن العظيم، وأحاديثُ مستفيضة!!

#### \_\_\_\_\_ الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقُ حِمِّالكرامة:

\* هَي ظهورُ أمر خارقِ للعادة علىٰ يد الوليّ، غيرِ مُقارنِ لدعوى النبوة. . . ! وهي عونٌ علىٰ طاعته، ومقوِّيةٌ ليقينه، وحاملةٌ له علىٰ حسن استقامته، ودالةٌ علىٰ صدق دعواه الولايةَ، إن ادَّعاها لحاجة، وشهدتْ له بها الشريعةُ. . . !

\* ثم ظهورُ الكرامات على الأولياء جائزٌ، لأن خرق العادةِ مِنْ جملة الممكن!

وقدرةُ الحق تعالى متعلقةٌ بسائر الممكنات، تعلقاً صلوحيّاً قديماً، وتنجيزيّاً حادثاً. فتأمل...!

وأما قوله: غيرِ مقارنِ لدعوى النبوة!!

فبهذا يحصل الفرقُ بينَ المعجزةِ والكرامة، فانتبه!!

وأما قوله: هي عون على طاعته... إلخ...!

الغرضُ منه:

\* بيانُ حكمةِ إيجادِ الكرامةِ للولي، فهي عونٌ بالنسبة لحال المبتدئين والمتوسطين...!

وقوله:

\* ودالَّةٌ على صدق دعواه الولاية بالنسبة للواصلين من المرشدين أي الكاملين . . . !

اهد شرح الرسالة ٤ / ١٤٧ ببعض تصرف

### قِصَّتَ لَيْ مُرْبِيمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ا

فقولُهُ تَعْالَى فِي تَضَّهُ مِرْيَمٍ:

﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا آنَ ﴾ [مريم: ٢٥].

قال الإمام أبو المعالي \_ رحمَهُ الله تعالى \_ إمامُ الحرمين:

\* ولم تكن مريمُ نبيةً بإجماع العلماء. . . !

وكذا قاله غيرُه؛ بل كانت وليَّةً ، صِدِّيقةً ، كما أخبرنا الله تعالىٰ عنها!! وقولُه تعالىٰ :

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيَمُ أَنَّ لَكِ هَنذَآ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

فِصَ فَي مَرْتِمَ عَلَيْهَا السَّكَامُ:

هي مريم بنت عمران!!

\* كان أبوها من عظماء بني إسرائيل!!

وكانت زوجتُه عاقراً، طلبت من الله بضراعة صادقةٍ أن يهبها ولداً، ونذرته لبيت المقدس، يكونُ من السَّدَنة أي: الخدمة!!

أجاب الله دعاءَها، فحملت بمريم، فلما وضعتها قالتُ:

﴿ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنَىٰ وَاللَّهُ أَعَلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكِرُ كَٱلْأُنَثَ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيعِ (﴿)﴾ [آل عمران: ٣٦].

- \* وهي لا تصلح، فتقبَّلها الله بأن تكون بدل الذكر...!
- فكان الكافلُ لها بعد التنافس في كفالتها، وإجراءِ القرعة زكريا!!
- فكان كلما دخل معبدَها وجد عندها فاكهة الصيفِ في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. . . !

فهذه الخارقة الأولى يسألُها مِنْ أينَ لك هذا؟ تَقُول :

هُوَمِهُ عِنْراللهِ ...!!

\* كَبِرت مريم وبُشُرت بغلام من غير والد اسمه المسيح عيسى فهو كلمة الله ... !

تعجبت مريمُ من هذا الأمر، وهي العابدة البتول، وخافت طعنَ اليهود وقذفها!!

- \* فلما آن أوانُ الوضع، اعتمدتْ إلىٰ جذع نخلةِ يابسة لتستعينَ بها على الوضع...!
- « فأحاطت بها عناية الله تعالى، فطمأنها جبريل بأن الله تعالى قد تكفل رزقها!

وما عليها إلاَّ أن تهزَّ جذعَ النخلةِ فيسقط عليها رطَبٌ جني، فتأكل رزقاً حلالاً، وتشرب من جدول ماء يجري قربياً منها!

- فكلي من الرطب، وأشربي من العين، وقرري عيناً، فكانت الكرامة الخارقة، تساقط الرطب من تلك الشجرة اليابسة. . . !
- \* انظر كتابنا: قَصصَ التنزيل، فقد أوضحنا هذه القصة بشكل مفصل وواضح، وسهل! والحمد لله.

### قصت شماحب سلمت نعلسكة

ومن ذلك قصة صاحب سليمانَ عَلَيه السَّلم حيث قَال: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكُ ﴾ [النمل: ٤٠].

قال العلماء: ولم يكن نبياً.

#### \_ الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ \_

قَصَّة عُرْشِ كَلْقِيس:

- \* لمّا علمَ سيدُنا سليمانُ عَليهاسَلام، بمقدَم ملكة سبأ، بعدما دعاها إليه مؤمنةً مستسلمة له!
- \* فأراد أن يُريها بعضَ الأَمورِ الخارقةِ للعادة، مما خصَّه اللَّلهُ به من معجزات ليكونَ ذلك دليلاً على نبوته. . . لا افتخاراً وعلواً، لأنه منزه عن ذلك ومعصوم عن مثل هذه الصفات الدنيئة!!
  - \* التفت سليمان لمن حولَه من الجان قائلًا لهم:

أيكم يأتيني بعرشِ بلقيس قبلَ أن تصلَ إليَّ؟

فقال عفريت:

- ﴿ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ هذا في مدة لا تتجاوزُ نصفَ النهار،
   وكان يجلسُ للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر. . . !
  - أراد أن يكونَ الزمنُ أقربَ. . . !

فكان في مجلسه رجلٌ من أهل الولاية والصلاح، اسمه آصف بنُ برخيا. . . !

﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَمْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكُ ﴾ . . . !

وإذا بعرش بلقيس المحصَّن بالحرس، المحوط بالأسوار، أمامَ سليمان عليه السلام، انتقل من بلاد اليمن إلى بيت المقدس بلمحة البصر. . .!

فهذه كرامة لذلك الرجل الصالح، ومعجزة لسيدنا سليمان... كذلك تعرضنا لهذه القصة العجيبة في كتابنا قصص التنزيل فقد أوضحناها إيضاحاً كاملاً والحمد لله.

# قِصَةُ أُمِّرِمُوسَى عَلَيْ هِا ٱلسَّلَامُ

ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغيره، من قصة أم موسى.

، الشِّيَّرَجُ وَالنُّعُ لِيقِ

### قَصُّهُ أُمِّ مُوسَىٰ:

### قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِ ٱلْيَمِّرَ وَلَا تَحَافِ وَلَا تَحْزَفَةُ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِلَىٰ ﴾ [القصص: ٧].

#### أقول:

\* لما استفحل القتلُ في أطفال بني إسرائيل، وكثر الذبحُ، على إثر رؤيا قد رآها الطاغية فرعونُ بأنه سيولد مولودٌ من بني إسرائيل، يكون سبباً في القضاء على ملكه!!

وقد بلغ العدد على قول ٩٠,٠٠٠ ألف مولود. . . !

- خشي آلُ فرعونَ من موت كبارهم، وذبح صغارهم، بأن لا يبقىٰ مَنْ
   يقوم بقضاء مصالحهم الجسام. . . !
  - \* فأصدر الطاغيةُ فرعونُ العفوَ عن الذبح عاماً، وتنفيذَه عاماً. . . !
    - \* فعامُ العفوِ وُلِدَ هارونُ!
    - \* وعام الذبح ولد موسى!

وكان لفرعونَ عيونٌ وقوابلُ، يَجُبْنَ البلادَ، ويطفنَ على النساء!!

\* فمن رأينها قد حملت سجلوا اسمها!!

\* فإن حان حينُ الوضع، وأخذها المخاض!! جاء الذباحون بأيديهم الشفارِ الحادة، فنفذوا جريمة الذبح، وخرجوا بلعنة الله وغضبه. . تنفيذاً للأوامر العرفية التي توارثها مَنْ بعدهم مِن الحكّام. . . المنحرفين عن الإسلام.

#### فلما حملت أمُّ موسى بموسى:

\* فأكرمها اللَّهُ تعالىٰ بكرامة غريبةٍ!

حيثُ إنَّ مخايلَ الحمل لم يظهر أمامَها، وأعمى الله أبصارَ القوابل عنها، إلَّا قابلةً كانت مصافيةً لأم موسى، ومخلصةً لها!!

\* فلما ضربها الطلقُ وأخذها المخاضُ، أرسلتْ إليها قائلةً فلينفعني حبُك إياي!!

 « فلما وقع موسى بين يديها، وإذا بنور عظيم لم ير الراؤون مثلًه مع الحب العميق، والتعلق الشديد بموسى عَلَيْه السّلام . . . !

هنا کرامنان ...!

\* وهو مصداق قولُه تَعَالَىٰ ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَبَّةً مِّتِي ﴾ كرامة لأمه عليه السلام! وهذا أمر لا يُمكن إخفاؤه.

 « فأوحى اللَّــٰهُ إليها وحي إلهام بأن تصنع لها صندوقاً وتقذفه في النيل، ووعدها بردِّه. . . !

فركَهٰ الكرامة البالثة... ١

\* وهكذا الأمواجُ أخذتِ الصندوقَ حتّى وقع بأيدي آلِ فرعون، فَقُدِّم قبلَ
 فتحه لامرأة فرعون!!

- \* فلما فتحته، فكأن القمرَ يَحكي جمالَه، فوقع حبُّه في قلبها!
  - وهَذه الكرامة الرّابعة ...!
  - \* فعرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدياً إلا ثدي أمه!
     فرهن الكرامة الحامسة ...!

- \* وتربى في حجر فرعونَ وبيته، وأحيط بعناية لا مثيلَ لها...! وَهَنْ كُرا مِنْهِ ...!
- \* وهكذا كانت الكراماتُ تترادفُ علىٰ أم موسىٰ، وعنايةُ اللَّهِ ترعى الموقف الرهيب حتى صدقتْ رؤيا الطاغية فرعون وكان حتفه علىٰ يديه عَلَيْه الصَّلَةِ والسَّلَام.

عُد لكتابنا قصص التنزيل تر العجب العُجاب في هذه القصة العظيمة.

# قِصَةُ دِيثُ ٱلْقَهْنَيْنِ

ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشيري من قصة ذي القرنين.

الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

### قصة ذيك لقرينى:

لقد ذكر اللَّــهُ تعالىٰ في كتابه العزيز قصة ذي القرنين في سورة الكهف:

وأثنىٰ عليه بالعدل، وأنه بلغ المشارقَ والمغارب، وملك الأقاليمَ، وقهر أهلَها، وسار فيهم بالعدالة التامة، والسلطان المؤيد، والحكم المظفر المنصور، والنفوذ القاهر المقسط، معَ ما أوتي من الخوارق للعادة الدالة على صلاحه

والصحيح: أنه كان مَلِكاً من الملوك العادلين الصالحين. . . !

واختلف العلماء في السبب الذي سمَّى به ذا القرنين.

- \* فَقُدِّل : لأنه كان له في رأسه شبهُ القرنين . . . !
  - \* وقيل: لأنه مَلك فارسَ والروم . . . !
- \* وقيل: لأنه بَلَغَ قرني الشمس غربا وشرقاً إلى غير ذلك من الأقوال . . . ! واسمه على الصحيح: عبدالله بنُ الضحَّاك، وقيل: غير ذلك . . . !

رفع اليهودُ سؤالًا يمتحنون به النبيُّ ﷺ ويختبرونه، سألوه عن ذي القرنين . . . وهذا مصراق توله شيمًا نه وتعاكى:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ ﴾ يا محمد!! لهؤلاء ﴿ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ

ذِكُرًا ﴿ الكهف: ٨٣] أي: من خبره وشأنه أي: خبراً نافعاً كافياً في تعريف أمره، وشرح حاله. . . !

فَقَال: ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٠٠٠

- \* أي وسَّعنا مملكته في البلاد، وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة، والمقاصد الجميلة، والأعمال الجسيمة!!
- \* سخَّر الله له السحابَ حتَّى بلغ المشرقَ والمغربَ، ومُدَّت له الأسبابُ، وبسط له في النور!
- \* ومَدَّ له في الأَجل، ونصره حتَّى قهرَ البلاد، وفتح له المدائنَ. اهـمن البداية والنهاية مختصراً

# أَقُوالُ الْعُكَامَاءِ فِي الْحَضْرِعَكَ يُسْكِلُ السَّكَامِ

واستدلَّ القشيريُّ وغيرُه بقصة الخضر معَ موسىٰ عليه السَّمام.

تَوَالُوا: ولم يكن نبيّاً؛ بل كان ولياً، وهذا خلاف المختار والذي عليه الأكثرون أنه كان نبيًّا. . .!

- \* رقيل: كان نبيّاً رسولًا!
  - \* رقيل: كان وليّاً!
    - \* وقيل: مَلكاً!

وقد أوضحت الخلاف فيه وشرحه في تهذيب الأسماء واللغات وفي شرح المهذب.

### والشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

# تصّة الخضرُ:

ونص عبارة التهذيب:

واختلفوا في حياة الخضر ونبوته:

فقال الأكثرون من العلماء:

هو حي موجود، بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية، وأهل الصلاح والمعرفة...!

\* وحكاياتُهم في رؤيته، والاجتماع به، والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير، أكثرُ من أن تحصر وأشهر من أن تذكر...!

#### قال الشيخ أبو عمرو ابنُ الصلاح في فتاويه:

هو حي عند جماهير العلماء، والصالحين، والعامة معهم في ذلك . . . ! قال : وإنما شذَّ بإنكاره بعضُ المحدِّثين قال : وهو نبي .

واختلفوا في كونه مرسلاً، وكذا قاله بهذه الحروف غير الشيخ من المتقدمين.

### \* وقال أبو القاسم القشيري في رسالته في الأولياء:

لم يكن الخضر نبيّاً وإنما كان وليّاً!

وقال أقضى القضاة الماوردي في تفسيره:

قيل: هو ولي . . . !

وقيل: هو نبي . . . !

رقيل: إنه من الملائكة، وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل. . . !

وفي آخر صحيح مسلم في أحاديث الدجال أنه يقتل رجلًا ثم يحيا!!

قَال إبراهيم بنُ سفيانَ صاحبُ مسلم:

يقال: إن ذلك الرجل هو الخضر وكذا قال معمر في مسنده: إنه يقال له الخضر.

#### وذكر أبو إسحاق الثعالبي المفسر:

اختلافاً في أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل عكيه السلام أم بعده بقليل أم بعده بكثير؟

قَال والخضرُ على جميع الأقوال نبيٌّ معمَّر محجوبٌ عن الأبصار . . . ! قَال : وقيل إنه لا يموت إلاَّ في آخر الزمان عند رفع القرآن . اهـ.

وقد ألف الحافظ ابنُ حجر في هذا رسالةً وسماها الزهر النضر في نبأ
 الخضر

#### قال صاحب أسنى المطالب في ص ٢٩٢:

حياةُ الخضرِ عليه السّلام : اختلفَ فيها العلماء، وأثبتها الصالحون والأولياء، رضوان الله عليهم، ولم يرد في حياته شيء يُعتمد عليه.

#### والخضرْعَكَيْهُ السَّلام:

- \* نبي على المشهور عندَ العلماء، وإن لم يكن نبياً فهو تابع لنبي!!
  - فيجب عليه نصرةُ نبينا ﷺ واتباعُه لو كان حيًّا. . . !
  - \* ولم يَردُ ما يدل على حياته في زمنه عكيه الصَّكرة والسَّكرم! ولو ورد لما خفي علينا؛ لأنه من الأمور الغريبة!!
- \* ولو فرضت حياته في عصر الصحابة لمات؛ لأنه في صحيح البخاري في كتاب العلم أن ابن عمر قال:

صلَّى بنا النبي عَلِي العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال:

\* "أرأيتكم كليلتِكم هذه، فإنَّ رأسَ مائةِ سنةٍ منها لا يبقىٰ ممن هو علىٰ ظهر الأرض أحدٌ».

وأما ما ورد أنه اجتمع بالنبي ﷺ فخبر باطل. . . !

\* وأما اجتماعُه بالأولياء \_ضَيَّ اللَّهَ عَنْهُم \_ فيُحمل على روحه، وأنها تشكل بصورته، فالأرواحُ لها تصرفٌ بعدَ الموت كالحياة!!

ويدل لهذا أنَّ منْ يراه من الناس يراه هو وحدَه لا غيرَه!

- ولو كان جسماً لرآه كلُّ حي مرَّ به؛ لأنه آدميٌّ، لا مَلَكٌ ولا جني!!
- \* فرؤيته، ورؤية النبي ﷺ جهاراً لبعض الأُولياء رؤية نورانية . . . !

#### وهي:

- \* رؤية المثال لا في عالم الشهود، لأنه لو كان في عالَم شهود الشخص،
   كان من جملة الخيال والهدس، أو حديث النفس. . . !
- \* ولـــلأوليـــاء أحـــوالٌ، لا يقــدرون أن يعبــروا عنهـــا. . . لأنهـــا أمــورٌ معنويةٌ . . . !
- \* فكيف يُعبرُ عنها غيرُهم ولا نظن بهم إلاَّ الخير \_ ضَيَّ اللَّهُ عَنْهُم \_ أَجمعين.

اه باختصار وهو كلام نفيس. كتبه محمد ببعض تصرف

# قِصَّةُ أَهُ لِٱلْكُهُفِ

ومن ذلك قصة أهل الكهف وما اشتملت عليه من خوارقِ العادات.

قال إمام الحرمين وغيرُه: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع.

الشِّرَجُ وَالنَّعَ لِيوْمِ.

قصّة أصحاب الكهف:

أصحابُ الكهفِ، مِنْ أبناء الأكابر والملوك، كانوا يعبدون الأصنامَ مع قومهم!

اتفق اجتماعُهم في عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومُهم من السجود للتَّصنام شرح اللَّلهُ صدورَهم للحق، وألهمَهم الصوابَ!

وكانوا علىٰ شريعة سيدنا عيسىٰ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، وكان ملكهم وثنيّاً!!

علم بهم فهددهم بالقتل أو بالرجوع إلى دينه!!

أجمعوا أمرهم بينهم أن يفروا بدينهم إلى ذلك الكهف من الجبل!!

حملوا زادهم، وفارقوا أوطانَهم، مهاجرينَ إلى الله من أرضِ الكفرِ إلىٰ مكان مظلم، وكهفٍ ضيِّق!!

- فهو أطيبُ مكاناً من الأرض الواسعة، ساروا وسار في إثرهم كلب،
   تعلّق بهم وأحبهم، فلم يروا بأساً من صحبته لهم. . . !
- \* دخلوا الكهف، وجدوا هناك أمراً عجيباً، وجدوا ثماراً فأكلوا، وماءً بارداً فشربوا، ثم اضطجعوا قليلاً من إثر التعب. . .!

- وإذا بهم قد أُغفوا وناموا ملء جفونهم نوماً عميقاً، وكلبُهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد يحرسهم!!
- \* وهكذا ظهرتْ آياتُ اللَّهِ تعالىٰ، فتعاقبت الأيامُ والسنون، والفتية راقدون، مضروبٌ علىٰ آذانهم!
- \* ولو اطلع مطلعٌ عليهم لرآهم يتقلبون مرةً ذاتَ اليمين، وأخرى ذاتَ الشمال...!

حتى دخلتْ سنةُ تسع وثلاثمائة منذ نومِهم:

انتبهوا بعد هذه المدة الطويلة ظانين أن الزمن لم يمض بهم . . . !

- \* ١ \_ قال أحدُهم: إنى أتخيل ساعاتٍ طويلة قد مرت بنا...!
  - ٢ \_ وقال ثانيهم: لبثنا يوماً كاملاً...!
  - \* ٣ \_ وقال الثالث: لبثناً بعضَ يوم. . . !
  - \* ٤ \_ وقال الرابع: الله أعلم بما لبثتم. . . !
- « فبعثوا واحداً منهم ليشتري طعاماً ، فظهر بالعملة التي عرضها أنهم قد مر عليهم تسع وثلثمائة سنة . . . !
- فالذي أنام هؤلاء الفتية هذا الزمنَ الطويلَ من غير طعام ولا شراب، ثم أيقظهم، قادرٌ على إحياء الموتى، وجَمْعِ الأَشلاءِ المتفرقة، والأعضاء الممزقة. . .
- وهي كرامة لأولئك الفتية من أبرز الكرامات، وخارقة من أجل الخارقات، وقد أوضحنا أمرهم في كتابنا قصص التنزيل، فعد إن شئت إليه.

### وأمَّا الأَجَادِيث: فكثيرة:

# قِصَّ مُّرَالُمِصَاحِيْنِ حَدِيْثُ أَنْسَ هُوَ اللَّهُ ثَعَ الْحَتْنَهُ وَ

\* منها حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبي عَلَيْ خرجا مِنْ عندِ النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثلُ المصباحين يُضيئان بينَ أيديهما . . . !

\* فلما افترقا، صار مع كل واحد منهما واحدٌ حتَّى أتىٰ أهلَه!! أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة وفي علامات النبوة!

هذان الرجلان:

\* ١ \_ عُبَّادُ بنُ البشر . . . !

٢ ــ وأسيد بن حُضير، بضم أولهما وفتح ثانيهما...!
 وحضير بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة.

# أضحاب الغشاي

\* ومنها حديثُ أصحابِ الغار الثلاثةِ الذين أووا إلى الغارِ فأَطبَقتْ صخرةٌ عليهم بابَه...!

\* فدعا كلُّ واحدٍ منهم بدعوة فانفرجت عنهم الصخرةُ.

وهو مخرَّج في صحيحي البخاري ومسلم.

### الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِي

#### تصة أصحَابُ الغَارُ:

أُقُول مفصَّلًا عن قصتهم. . . وحالهم العجيب:

\* انطلق ثلاثةُ رَهْطٍ ممن كان قبلكم، فآواهم المبيتُ إلى غارِ فدخلوه، فانحدَرتْ عليهم صخرةٌ من الجبل فسدتْ عليهم الغار... فعاينوا الموت ويأسوا من الحياة يأساً كاملاً!!

#### فَقَالُوا:

\* إنه \_ والله \_ لا يُنجيكم مِنْ هذه الصخرةِ إلا أن تدعوا اللَّهُ بصالح أعمالكم فإنَّ لذلك أثراً ظاهراً في النجاة:

#### ١ \_ فقالَ رَجُلُ منهمُ:

- إنه كان لي أبوان شيخانِ كبيران، وكنتُ لا أغبُقُ ــ أي لا أسقي ــ قبلَهما أهلًا ولا ولداً. . . !
- فنأى بي طلبُ الشجر يوماً فلم أرح عليهما، أي فلم أصل إليهما حتى ناما، فحلبتُ لهما غَبوقَهما، أي مشروبَهما، فجئتهما به فوجدتهما نائمين!!

- \* فتحرجتُ أي: تجنبتَ الإِثم مِنْ أَنْ أوقظَهُما، وكرهتُ أَنْ أغبِقَ قبلَهما أهلًا ولا مالاً!!
- \* فقمتُ والقدحُ علىٰ يدي أنتظرُ استيقاظَهما، حتَّى برِقَ الفجرُ فاستيقظا فشربا غبوقَهما...!
  - \* اللَّالَهُمَّ إِنْ كَنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ وَجَهِكَ فَأَفْرِجَ عَنَا مَا نَحْنَ فَيُهِ!!

فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الخروجَ منه. . . !

#### ٢ \_ وَقال الْآخر:

- اللَّالهُمَّ كانت لي بنتُ عم، وكانت أحبَّ الناسِ إليَّ، فراودتها عن نفسها فامتنعتْ حتَّى ألمَّتْ بها سنةٌ مُجدِبةٌ من السنين!
- « فجاءتني فأعطيتُها عشرينَ ومائة دينار علىٰ أن تخليَ بيني وبينَ نفسِها ففعلتُ حتَّى إذا قدرتُ عليها!!
- \* قَالَتْ لِي: لا يحل لك أن تَفضَّ الخاتمَ إلاَّ بحقه، فانصرفتُ عنها وهي أحبُّ الناس إليَّ، وتركتُ الذهبَ...!
- اللَّـاهُـمَّ إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهلك فافرجْ عنا ما نحن فيه،
   فانفرجتْ الصخرةُ إلاَّ أنهم لا يستطيعون الخروجَ. . . !

#### ٣ \_ قَال الثالث:

- اللَّالهُمَّ إني استأجرت أُجراء فأعطيتُهم أجورَهم غيرَ واحدٍ منهم ترك الذي له وذهب!!
  - \* فَثُمَّرتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرُ فَجَاءِنِي بِعَدَ حَيْنِ فَقَالَ:
    - يا عبدَ الله أدَّ إليَّ أجري!! فقلَّت لُّه:
  - كُلُّ ما ترى من أُجْرِتِكَ من الإبلِ والبقرِ والغنمِ والرقيقِ فَقَال :
     يا عبدَ الله لا تَستهزى : بي!!

#### فقلت :

إني لا أستهزىءُ بك، فأخذَ ذلك كلَّه فاستاقه، ولم يتركُ منه شيئاً. . . !

- \* اللَّاهُمَّ إِن كُنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهِك فافرجْ عنا ما نحن فيه!!.
  - فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون. . . !
- \* والكرامةُ في ذلك استجابةُ دعائِهم، وتوسلُهم بأعمالهم. وهذا مصداق الحديث:
  - \* تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. . . !
    - \* \* \*

### قِطِت مَ جِعُن جُعِ

\* ومنها حديثُ أبي هريرةً \_ رضي الله تعالى عنه في قصة جريج أنه قال للصبي الرضيع: مَن أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي. . . ! وهو مخرَّج في الصحيح.

\_\_\_\_ الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ

قِصَتِ مَهُ جِلُ رَبِجُ إِ:

أقول: كان جريجٌ رجلًا عابداً في بني إسرائيل، وكانت له أمٌ موجودةً!! فكان يوماً يُصلى، إذ اشتاقت إليه أمه فجاءته فقالت له:

\* يا جريجُ!!

فقال : يا ربِّ! الصلاةُ خيرٌ أم آتيها؟ أي أُجيبها!

فترجح عنده الصلاةُ عن اجتهادٍ وحسن نية، وفضَّلها على الإقبال على أمه.

\* فدعته ثانياً فقال مثلَ ذلك ثم صَلَّىٰ!!

ودعته ثالثاً فقاً ل مثل ذلك . . . !

فاشتد ذلك علىٰ أمه وشقَّ عليها. . . !

 « فقالت: اللَّاهُمَّ لا تُمته حتَّى تُريَه وجوه المومسات، أي الزانيات. . . !
 وكانت امرأةٌ بغياً في بني إسرائيل! فقالت لهم يوماً:

\* أَنَا أَفْتَنُ جِرِيجاً حَتَّى يَزِنيَ...!

فأتته فلم تقدر عليه!!

وكان هناك راع يأوي بالليل إلى صومعته.

فلما أعياها جريج!! راودت الراعيَ عن نفسها فأتاها فولدت منه. . . !

- \* ثم إنهاقالت لبني إسرائيل: ولدي من جريج الراهب. . . !
  - فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه!
- \* فقام إلى صلاته ودعا اللَّه تعالىٰ فنخس الغلامَ بيده وقالكه:

يا غلامُ!! منْ أبوك؟

فنطق الغلامُ وقال :

\* الراعي...!

فندموا علىٰ ما كان منهم، واعتذروا إليه، وأقبلوا عليه يقبُّلونه ويتمسَّحون به وقالوا لُه :

\* نبني صومعَتك من ذهب أو من فضة . . . ؟

فأبَى عليهم وبناها كما كانت.

اهه. باختصار.

### قِمَّت رُّع مِي

\* ومنها حديثُ أبي هريرة قَالُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

\* «لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُونَ، فإن يكن في أمتي أحدٌ فإنَّه عمرُ.

#### وني رواية :

\* قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء . . . !

رواه البخاري في صحيحه.

الشِّرَحُ وَالنَّعُليقِ عِي

قَصَّة عُمُرَالعَظيمَة :

أقول:

ومنه ما روي عن أمير المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطاب \_ ضِي الله تعالى

 أنه قال على المنبر بالمدينة المنوَّرة وهو يخطب الجمعة، لسارية، وكان بنهاوند يُقاتل العدو، وأراد العدو أن يكيدَه ويسبقه إلى الجبل:

فقطع عمر خطبته، كما تقطع الإذاعة حديثها لأمر ما!!

الله الله الله الله الله والمؤمنين حال سارية مع العدو، فقال له ذلك في خطبة الجمعة، فسمعه سارية والناس معه فتحصنوا بالجبل.

#### فلعمر في ذلك كرامتان:

- \* ١ \_ ما كُشف له عن سارية وأصحابه وحال العدو . . . !
  - \* ٢ ـ وبلوغُ صوتِه إلىٰ ساريةَ في بلاد بعيدة. . . !
- \* فكان الظفر لسارية \_ وَالْحُمُرُلِّلَه \_ والكرامة لعمر \_ رضي لله تعالى عنه \_ .

### قِطَتُ مُأْمُّلُ يُصَنَ

#### أقول :

ومنه ما روي عن أم أيمن \_ رضي الله عنها \_ :

أنها خرجتُ مهاجرةً إلى الله ورسولِه وهي صائمةٌ، ليس معها زادٌ ولا حمولةٌ [وهي الأحمال التي يوضع عليها الزاد من الإبل وغيرها] ولا سقاء، في شدة حرِّ تهامة!!

وقد كادت تموتُ من الجوع والعطش، حتَّى إذا كان الحينُ الذي يُفطر فيه الصائم!!

سَمعتْ حفيفاً علىٰ رأسها، فرفعتْ رأسَها، فإذا بدلو معلَّقِ برشاء أبيضَ قالت:

فأخذتُه بيدي فشربتُ منه حتٰى رويت، فما عطشت بعدُ.

اهـ من الحاشية على الرسالة القشيرية ٤/ ١٥٢

\* وقولُ بنت الحارث \_ والله \_ ما رأيتُ أسيراً قَطُّ خيراً من خُبيب \_ والله \_ في يده، وأنه لموثَقٌ في الحديد، وما بمكة من ثمر...!

وكانت تقول: إنه لرزقُ الله خبيباً. . . !

\* \* \*

الأحاديث، والآثار، وأقوال السلف والخلف في هذا الباب
 أكثر من أن تحصر، فيُكْتَفى بما أشرنا إليه. . . !

وسترى في هذا البابِ جُملًا من ذلك وباقي الكتاب ران شَاوالله تعالى .

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ.

تنبيه:

- « قد دلت هذه الأخبارُ المنقولةُ عن الثقات العدولِ أئمةِ الدين، وساداتِ المسلمين!
- \* علىٰ وقوع خَوارقِ العاداتِ للأولياء، وليسوا بأنبياء، وإنه قد جرىٰ كثيرٌ من الخوارق علىٰ أيدي الأنبياء والرسل عكيه الصَّلاقِ والسَّلام:

TALATERS IN A STATE OF THE STAT

- \* كإحياء الموتىٰ، والمشي على الماء، وعلى الهواء، وطي الأرض، والإتيان بالطعام من حيثُ لا يُحْتَسبُ!!
- \* وجعلِ البركةِ في الدراهم التي يُصرفُ منها، ولا تنقصُ منها شيءٌ، واستجابةِ الدعاء وغير ذلك مما تضمنتهُ الأخبار فكيف تنكر؟ وقد بلغت عددَ التواتر...!

وقد روى عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبل عن أبيه أنه قال:

\* لا يُنكر كراماتِ الأولياء إلاَّ جهمي، والله أعلم. اه.

### ٱلسرَّدُّ على اللَّهُ عُنْزُكَةِ

قال الإمام أبو المعالي إمامُ الحرمين:

\* الذي صار إليه أهلُ الحق:

جوازُ انخراقِ العادة في حقِّ الأولياء!!

\* وأطبقتِ المعتزلةُ علىٰ إنكارِ ذلك. . . !

\* ثم مِنْ أهل الحق مَنْ صار إلىٰ أنَّ الكرامةَ الخارقةَ للعادة،
 شرطُها أَنْ تَجْرِيَ من غيرِ إيثار واختيار من الولي. . . !

وصار هـؤلاء إلـى أن الكرامـة تُفـارق المعجـزة من هـذا
 الوجه...!

قال الإمام: وهذا القول غيرُ صحيح!!

\* وصار آخرون منهم إلى تجويز وقوع الكرامة على حكم الاختيار ولكنهم منعوا وقوعَها علىٰ مقتضى الدعوىٰ فَقَالُوا:

إذا ادعى الوليُّ الولاية، واعتضد في إثبات دعواه بما يَخرق العادة فكان ذلك ممتنعاً!!

\* وهؤلاء فرقوا بين الكرامة، والمعجزة بهذا، قال:

وهذه الطريقة غيرُ مرضيةٍ أيضاً قال:

ولا يمتنع عندنا ظهورٌ خوارقِ العوائد معَ الدعوى المفروضة!!

#### تَحال:

- \* وصار بعضُ أصحابِنا إلىٰ أنَّ ما وقع معجزةً لنبي لا يجوز تقديرُ وقوعه كرامةً لولي:
- \* فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرُ، وتنقلبَ العصا ثعباناً، ويَحيي الموتَىٰ إلىٰ غير ذلك مِنْ آيات الأنبياء كرامةً لولي!!

قال الإمام: وهذه الطريقة غيرُ سديدة أيضاً!!

قال:

\* والمرضيُّ عندنا، جوازُ خوارِقِ العاداتِ في معارض
 الكرامات.

#### وقال :

\* غرضنا من إبطال هذه المذاهبِ والطرقِ، إثباتُ الصحيحِ عندنا!

### \_ الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ

المُعَتَّزَكَ فِي:

\* هم فرقةٌ من القَدَريّة زعموا أنهم اعتزلوا فِرْقَتي الضلالةِ عندهم أي: أهلِ السنّةِ والجماعة، والخوارج...!

سمّاهم به سيّد التابعين الحسنُ بنُ يسار البصري، لما اعتزله واصلُ بنُ عطاءَ وأصحابُه كعمرو بن عبيد وغيرِه!!

- \* من أقوالهم أنهم قالوا:
- ١ \_ بخلق القرآن. . . ! وأنه ليس بقديم!
- ٢ \_ وجعلوا منزلةً بينَ المنزلتين: الكفر والإيمان. . . !

٣ \_ وأن صاحبَ الكبيرةِ لا مؤمن مطلقٌ، ولا هو كافر مطلق؛ بل هو بين المنزلتين، وأصولُ مذهبهم خمسةٌ:

\* وقد انقسموا إلى فرق كثيرة، وصاروا إلى الخلفاء العباسيين حتَّى ساد مذهبُهم ماثتي عام إلى أن جاء المتوكلُ فأبطل معتقدَهم والحمد لله . . . ! المصادر: القاموس المحيط (عزل)، وتاج العروس: ٨/ ١٥ .

# المُتُعْجِزَةُ وَٱلْكَرَامِتَةُ

#### تَّال:

\* وأما الفرق بينَ المعجزة والكرامة، فلا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة، ووقوع الكرامة دونَ أدعاءِ النبوة.

#### قال لإمَام:

\* وقد جرى من الآيات في مولد رسولِ الله ﷺ ما لا يُنكره منتم إلى الإسلام، وذلك قبلَ النبوةِ والانبعاثِ...!

والمعجزةُ لا تسبق دعوى النبوة فكان كرامةً.

#### تَاك:

فإنْ زعم متعسف أن الآياتِ التي استدللنا بها كانت معجزاتٍ لنبيِّ كل عصر فذلك اقتحامٌ منه للجهالات!

 « فإنا إذا بحثنا عن الأعصار الخالية لم نجد الآيات التي تمسكنا
 بها مقترنة بدعوى نبوة، ولا وقعت عن تحدي متحد. . . !

فارِي قَالُوا : وقعتْ للأنبياء دونَ عوامهم، قلُّنا:

\* شرطُ المعجزةِ الدعوىٰ؛ فإذا فُقِدَت كانت خارقةً للعادة كرامة للأُنبياء، ونجعل ذلك غرضَنا إلىٰ إثبات الكرامات. . . !

ولم يكن وقتَ مولد نبينا محمد ﷺ نبيٌّ تستند آياته.

قَال الِلْعَام :

\* فقد وَضَحَتِ الكراماتُ جوازاً ووقوعاً سمعاً وعقلًا.

الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

وأقول :

\* إن الخوارق التي تظهر للنبي قبل النبوة يقال لرًا:

إرهاصات...!

أي: هي كمقدمات وتمهيدات لأمر النبوة ودعوى الرسالة، وفي الوقت نفسه كرامةٌ له.

اهـ محمد

# ٱلْفَرْقُ بَيْنَ لَسِّحْ وَالْكَرَامَةِ

#### قَال الِامَام وَغَيُّه:

\* في الفرق بينَ السحرِ والكرامةِ، أنَّ السحرَ لا يظهرُ إلَّا علىٰ فاسق. . . !

#### قال:

وليس ذلك من مُقْتَضَياتِ العقلِ؛ ولكنه ملقى من إجماع الأُمة (١).

#### قال لإمّام:

\* ثم الكرامة وإن كانت لا تظهرُ على فاستٍ معلنِ بفسقه، فلا تشهد بالولاية على القطع؛ إذ لو شهدت بها لأمن صواحبُها العواقب؛ وذلك لم يجز لولي في كرامة باتفاق. .!

هذا آخر كلام إمام الحرمين. . . !

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقُ

#### أقول:

- ومن المحققين مَنْ فَرَّق بينَ السحرِ والمعجزة:
  - باقتران المعجزة بالتحدي . . . !
    - بخلافه!!

\* صوناً لهذا المنصبِ الجليلِ، عن أن يتسور حِماه الكذابون.

وقد شاع أن العملَ به كفر حتَّى قال العلامةُ التفتازاني:

\* لا يُروى خلاف ذلك، وعدَّه نوعاً من الكبائر. . . !

واختلف العلماء في تعليمه وتعلمه على أقوال. . . !

والقائلون بالمنع محمولٌ على التعليم للإغواء والإضلال، وإليه مال الإمام الرازي قائلًا:

\* اتفقَ المحققونَ علىٰ أنَّ العلمَ بالسحر ليس بقبيح، ولا محظور، لأن العلم لذاته شريفٌ لعموم توَّلِه تعالىٰ:

﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾ [الزمر: ٩].

\* ولو لم يُعلم السحرُ لما أمكن الفرقُ بينه وبينَ المعجزةِ...!

والعلم بكون المعجز معجزاً:

واجبٌ . . . وما يتوقف الواجبُ عليه فهو واجب . . . !

اهـ من روح المعاني للإمام الألوسي ١/ ٣٣٩ باختصار

وقال الإِمام ابنُ حجر في فتاويه ص ٣٠٤:

مَطْلَبُ: فِي ٱلْفَرْمِدِ بَائِنَ الْكَرَامَةِ وَٱلْسِّحْرِ !!

وأما الفرق بينَ الكرامة والسحر:

\* فهو أن الخارقَ غيرُ المقترن بتحدي النبوة . . . !

\* فإن ظهرَ على يد صالح \_وهو القَائمُ بحقوق الله تعالىٰ، وحقوقِ خلقه \_ فهو الكرامة. . . !

- \* أو على يد من ليس كذلك، فهو السحر، أو الاستدراج. . . ! قال إمام الحرمين:
- ليس ذلك مقتضى العقلِ ولكنه ملقى من إجماع العلماء انتهى!!

وتمييزُ الصالح المذكورِ من غيره، بيِّنٌ لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما كالسيما، ولا كالآداب!!

\* وغيرُ الصالح لو لبَّسَ ما عسىٰ أن يُلبِّسَ، لا بدَّ أن يرشحَ من نتن فعلِه، أو قوله ما يميزه عن الصالح.

اهـ. وهو كلام نفيس ــ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَىٰ ــ وجزاه عن المسلمين خيراً. كته محم

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري \_ رحمَهُ الله تَعَالَىٰ \_ فيما رويناه في رسالته:

ظهورُ الكرامات:

 علامةُ صدقِ مَنْ ظهرتْ عليه في أحواله، فمن لم يكن صادقاً فظهورٌ مثلها عليه لا يجوز!!

تَّال:

 ولا بد أن تكون الكرامة فعلا ناقضاً للعادة في أيام التكليف ظاهراً على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله.

\_ الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

قوله: علامة صدق من ظهرت عليه. . . إلخ:

أي فهي كالمعجزة من حيث هي دالةٌ على صدق مدّعي النبوة أيضاً:

\* فهي بمنزلة قوله سبحانه:

اصدق عبدي فيما يبلغ عني".

\* فكذلك الكرامة على يد الرجل الصالح، فإنها تدل على صدقه في

حاله. . . !

وامّا قوله : فظهورُ مثلِها عليه لا يجوز :

أي لا يجوز على أنه من نوع الكرامة؛ بل يكون من نوع الإهانة أو الاستدراج!

447

POLICE SEASON OF A SERVICE ASSOCIATION OF A SERVICE AND A SERVICE ASSOCIATION OF A SERVICE ASSOC

#### وأمّا قوله: فعلاً ناقضاً للعادة:

\* أي: خارقاً للعادة...

#### وأمّا قوله: في أيام التكليف:

\* أي: لا في أيام الآخرة، لأنها ليست دارَ تكليف. . .

وهل البرزخُ مدتُه مِنْ حُكْم الدنيا، أو من حكم الآخرة؟

فيه خلا**ف** . . .

### وأمّاقوله: على موصوف بالولاية:

أي مشتهر بالخير والصلاح بين الناس على نهج المتابعة للنبي ﷺ.
 اهدمن شرح الرسالة. كتبه محمد

تمسك بهذه الجمل وعض عليها بالنواجذ<sup>(١)</sup>!

<sup>(</sup>۱) الناجذ: آخرُ الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان، ويسمَّى ضرسَ الحُلم، لأنه ينبت بعدَ البلوغ وكمال العقل. . . .

قال(١): وتكلم أهل الحق في الفرق بين الكرامة والمعجزة.

فكان الإمام أبو إسحاق الأسفراييني - رحمَهُ الله - يقول:

\* المعجزاتُ: دلالاتُ صدقِ الأنبياء، ودليلُ النبوةِ لا يُوجد معَ

وَكَانَ مِقْول:

\* الأولياءُ لهم كراماتٌ، منها شبهُ إجابةِ سُنَّةِ الدعآءِ، فأما جنس ما هو للأنبياء فلا. . . !

وقال الإمام أبو بكر بن فورك \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ \_ :

\* المعجزاتُ: دَلالاتُ الصدقِ، فإن ادَّعى صاحبُها النبوةَ دلتْ على صدقه...

\* وإنْ أشار صاحبُها إلى الولاية دلتْ على صدقه في حالته. . .

\* فتسمىٰ كرامة، ولا تسمىٰ معجزةً وإن (٢) كانت من جنس المعجزات للفرق. . . !

وَكَانَ \_ رَحِمُهُ الله \_ بِقِول:

\* الفرقُ بينَ المعجزاتِ والكراماتِ، أن الأنبياءَ عَليهم الصَّلاةِ

A SOCA+NOR

<sup>(</sup>١) أي الإمام أبو القاسم القشيري رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) إنْ: هذه غائية أو تعليلية وليست بشرطية فانتبه!

والسَّكام مأمورون بإظهارها، والوليُّ يجبُ عليه سترُها وإخفاؤها(١).

#### والنبى:

- \* يدعي النبوة ويقطعُ القولَ به . . . !
  - والولي:
- \* لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكراً (٢).

وقال أؤحَدُ وقته في فنه القاضي أبو بكر الأشعري الباقلاني \_ رضىٰ لله تعالىٰ عنه \_ :

- \* المعجزاتُ: تختص بالأنبياء . . . !
- \* والكرامات: تكون للأولياء كما تكون للأنبياء . . . !

ولا تكون للأولياء معجزةٌ، لأن مِنْ شرط المعجزة اقترانَ دعوى النبوة بها. . . !

والمعجزة لم تكن معجزة لعينها؛ وإنما كانت معجزة لحصولها
 على أوصاف كثيرة!

\* فمتى اختل شرطٌ من تلك الشرائطِ لا تكون معجزة، وأحد تلك الشرائط دعوى النبوةِ...

<sup>(</sup>١) إلاَّ لحاجة ملحة، أو مناسبة مفيدة: كإنكار جاحد، أو ترسيخ عقيدة وتقوية إيمان؛ فلا بأس من إظهارها للضرورة، والضرورة تقدر بقَدْرها فافهم. . . !

<sup>(</sup>٢) واستدراجاً، أي باعتبار نفس الأمر، لسابق عدم العناية، فيكون الخارق حينئذ من قبيل المكر بالإنسان، وإن كان ظاهر الحال، الخير والصلاح!

العبرة بما في نفس الأمر . . .

والولي: لا يدعي النبوة، فالذي يظهرُ عليه لا يكون معجزة (١٠٠٠). قال القشيري:

وهذا الذي قاله، هو الذي نعتمده ونقول به؛ بل ندين اللَّهُ به . . . !

\* فشرائطُ المعجزاتِ كلّها أو أكثرِها تُوجد في الكرامة، إلاَّ هذا
الشرطَ الواحدَ وهو دعوى النبوةِ، فلا تكونُ المعجزةُ كرامةً . . . !
فالكرامة :

كالمعجزة فعلٌ من الله لا محالة، فهي حادثةٌ لا قديمةٌ، وهو ناقضٌ للعادة. . . !

\* وتحصل في زمن التكليف<sup>(٢)</sup> على عبد تخصيصاً له وتفضيلاً.

\* وقد تحصلُ اختياريةُ ودعائية، وقد لا تحصل!

\* وقد تكون بغير اختياره في غالب الأوقات!

(١) وَالْحَاصِلُ:

أَنَّ النبيِّ ﷺ لا بدَّ مِنْ علمه بأنّه نبيٍّ، ومن قصده إظهارَ الخوارِق، ومِنْ قطعه بأنها معجزاتُ. . . بخلاف الولى . . . !

(٢) أي في مدة الحياة الدنيوية، لا في غيرها من أزمنة الآخرة...! وليس المراد أنه لا تحصل من غير مكلف...! فقد صرح الإمام الشافعي:

\* بأنها تحصلُ من الصبي غير المميز، ويدل لذلك ممن تكلم في المهدا!

وهل زمنُ البرزخُ من أزمنة الآخرة، فلا تحصل فيه الكرامة أيضاً أو فتحصل؟

والذي يظهر لي -وَاللّه أعلم - أن الكرامة تحصل في زمن البرزخ على معنى أن الله تعالى يخلق الكرامة لإكرام مَنْ أراد مِنَ الموتى حيث هو الفعّال الخلّاق!

صبه محمد وهو تصريح جيد، وتفصيل علمي مفيد. . . ! \* ولم يُؤمر الوليُّ بدعاء الخلقِ إلىٰ نفسه، ولو أظهر شيئاً من ذلك عمن يكون أهلاً له لجاز . . . !

واختلف أهل الحق في الوليّ هل يجوزُ أن يعلمَ أنه وليّ أم لا؟

\* فكان الإمامُ أبو بكر بنُ فورك \_ رحمه الله \_ يقول:

لا يجوز ذلك؛ لأنه يسلبه الخوفَ ويُوجب له الأمنَ. . . !

\* وكان الأستاذ أبو على الدقاق \_ رحمه الله \_ يقول: بجوازه، وهو الذي نؤثره ونقول به.

\* وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء، حتَّى يكون لكل وليًّ يعلم أنه وليِّ واجباً؛ ولكن يجوز أن يعلم بعضُهم كما يجوز أن لا يعلم أن (١)

\* فإذا علم بعضُهم أنه وليٌّ كانت معرفتُهُ تلك كرامةً له انفرد بها! \* وليس كُلُّ كرامةً لولي يجبُ أن تكونَ تلك بعينها لجميع الأولياء؛ بل إذا لم يكن للولي كرامةٌ ظاهرةٌ عليه في الدنيا، لم يَقْدَحْ عَدَمُها في كونه وليّاً(٢).

اهـ من شرح الرسالة

كتبه محمد

وهو حكم مفيد تمسك به واحفظه

<sup>(</sup>۱) وهو الصحيح، ولا نسلم أن ذلك يَسْلَبُ الخوفَ، ويُوجب الأَمنَ. . . ! \* فالعشرةُ الذين بشرهم النبيُّ ﷺ بالجنة، علموا ببشارته أنهم أولياءُ الله، وكانوا مع ذلك خائفين مع كمال إيمانهم وفضلهم، واجتهادِهم في الدين.

<sup>(</sup>٢) بل قد يكون أفضلَ ممن ظهرتْ عليه كراماتٌ؛ لأن الأفضليةَ إنما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة، ويدل لذلك الخبر:

وحال الوليّ :

بعكس ذلك، لأنه ليس بواجب على الخلق، ولا على الولي أيضاً العلمُ بأنه وليّ. . . !

\* والعشرة من الصحابة \_ رضي لله تعالى عَنْكُم \_ صدَّقوا الرسولَ ﷺ فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة!!

وأما قولُ مَنْ قال :

\* لا يجوزُ ذلك، لأنها تُخرجهم من الخوف فلا بأس أن
 لا يخافوا تغييرَ العاقبةِ .

والذين يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق

 <sup>\*</sup> ما فضَلَكم أبو بكرٍ بصلاةٍ ولا بصومٍ ؛ بل بشيء وقر في صدره . . .

قال الإمام الجنيد: \* وقد مشىٰ رجالٌ باليقين على الماء، ومات بالعطش أفضلُ منهم يقيناً!!

اهـ كتبه محمد وهي استدلالات جيدة جدّاً فانتبه إليها

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر أنه أراد بالأنبياء الرسلَ أصحابَ الشرائع، لأن هؤلاء هم الذين يحتاج الناسُ لتصديقهم إلى معجزة كي يعملوا بشريعتهم، وإلاَّ فإن النبي إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه!!

 <sup>\*</sup> فما دام غيرَ مأمور بالتبليغ يقتضي أن لا تكونَ المعجزةُ واجبةً في حقه.

<sup>\*</sup> اللَّاهُمَّ إلَّا أن يقصد من النبي الرسول، أو ماشياً على القول بترادفها.

اهـ من النسخة القديمة

سَبِّمَانُهُ وَتَعَالَىٰ ، يزيد ويربو على كثير من الخوف. . .

#### قال الأستاذ القشيري:

\* واعلم أنه ليس للوليّ مساكنةٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه، ولا له ملاحظة، وربما يكون لهم في ظهور جنسها، قوَّةُ يقينٍ، وزيادة بصيرة؛ لتحققهم أن ذلك فعلُ الله تعالىٰ، فيستدلون بها من صحة ما هم عليه من العقائد، والله أعلم .

-- الشِيَرَجُ وَالنَّعُ إِيقِ -

قال شيخ الإسلام ذكريا الأنصاري \_ رحِمَهُ الله تعَالىٰ \_ ما مُحَصَّلُه:

أنَّ نوعَ المعجزةِ لا يصحِّ أن يكون كرامةً. . . !

#### ، أقول:

\* ومن باب المعجزاتِ ما رواه الترمذي يرفعه إلى ابن عباسٍ \_ رضي الله تعالى عنهما = قال:

جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ فَقَال:

بم أعرف أنك نبي؟؟

تَوَال: «إن دعوتُ هذا العِذْق مِنْ هذه النخلةِ، فشهدَ أني رسولُ الله». . .

فدعاه رسولُ الله ﷺ، فجعل ينزل من النخلة حتَّى سقط إلى النبي ﷺ. . . ! وقال: ارجع فعاد . . . !

\* فأسلم الأعرابي . . . !

وهذا مما يجري مجرى المعجزةِ، لأنها خاصٌ بالأعرابي المذكور!

وليس عاماً حتَّى يكونَ من حقيقة المعجزة، إذ هي ما قارنَ دعوى النبوة العامة.

- رأيتُ رسولَ الله ﷺ وحانتُ صلاةٌ: . . . والتمسَ الناسُ الوَضوءَ،
   فلم يجدوا فأتِيَ رسولُ الله ﷺ بوَضوء فوضع رسولُ الله ﷺ يدَه في ذلك الإناء!
- \* وأمر الناسَ أن يتوضؤوا منه، فنبع الماءُ من تحت أصابعه، فتوضأ الناسُ، حتى توضؤوا من عند آخرهم. . .

والمعجزاتُ الثابتةُ عنه ﷺ وزاده شرفاً كثيرةٌ جدّاً. . . !

#### وقال ابن حجر في فتاويه:

اختلفوا في السحر: هل تنقلب به الأعيانُ والطبائع؟!

- \* فقال قوم: نعم! كجعل الإنسان حماراً.
- وقال قوم: لا فالساحرُ والصالح، لا يَقلبانِ عيناً مطلقاً. . . !

#### قَالُوا:

\* وإلا لاشتبهت المعجزةُ بالكرامة، والكرامةُ بالسحر، ويرده ما مرَّ من امتياز المعجزة باقترانها بالتحدي!!

#### \* وأما زعمُهم:

أنَّ أكثرَ آياته ﷺ، وأعمَّها، وأغلبَها كان بلا تحد:

- \* كنطق الحصى والجذع، ونبع الماء.
- ولعله لم يتحد بغير القرآن، وتمني الموت!!
- فقد كذَّب اللَّهُ تعالىٰ اليهودَ بأنهم أحبَّاءُ اللَّهِ وأخصاؤه فقال متحدياً لهم:
  - ﴿ قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء الذين تهوَّدوا وتمسكوا بملة اليهودية :
- \* ﴿ إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيكَ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ ﴿ ﴾ [الجمعة: ٦].

رَفِي الحِدِيْثِ :

\* ﴿ وَالذِّي نَفْسِي بِيده ، لو تمنوا الموتَ ما بقي على ظهرها يهوديُّ إلَّا مات ».

فلم يَتَحَدُّ عليه الصّلة والسّلام الناسَ إلَّا مرتين:

\* ١ \_ تحديه بالقرآن بقوّله:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ، ﴿ [البقرة: ٢٣].

٣ - وتحديه بالموت لليهود كما ذكر المؤلف - رحمة الله - ٠

وقد كان ﷺ يقول عند بعضهم: أشهد أني رسول الله.

وقد سمَّى الله معجزات الأنبياء آيات، ولم يشترط تحدياً.

فيَرِدُ أن المراد بقولهم في المعجزة:

لا بدَّ من اقترانها بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل.

ولا شكَّ أنَّ كل ما وقع منه ﷺ بعدَ النبوةِ مقرونٌ بالتحدي، لأن قرائن أقوالِه وأحوالِه، ناطقةٌ بدعواه النبوة. . .

\* وتحديه للمخالِفين، وإظهار ما يُقمعهُم، ويَكبتُهم ويُذلهم، فكان كلُّ ما ظهرَ منه ﷺ يُسمىٰ آياتٍ ومعجزات...

وقوله عِين ظهور بعضها:

أشهد أني رسول الله، شاهد صدق على ما ذكرته فتأمله!

ومنها التمييز بين الكرامة والمعجزة.

\* فالمعجزة : خاص بخوارق الأنبياء!!

ولفظُ الكرامة: خاصٌّ بخوارق الأولياء، وإنما هو اصطلاح الخلف. . . !

وأما السلف:

\* فكانوا يسمون كلًّا من الأمرين معجزةً: كالإمام أحمد وغيره...!

ويخصون خوارق الأنبياء باسم الآية والبرهان، وقد يُسمون الكرامة آية لدلالتها على نبوة من اتبعه ذلك الولي كما مرَّ بيانُه. . . !

اه باختصار كتبه محمد

وهي فوارق جيدة عضّ عليها بالنواجذ

#### قوله: لا يخافوا تغيير العاقبة:

أي: تتغير عاقبتُه بأن تَخرجَ عنه ولايته. . . !

#### قیل :

مَنْ جعل شروطَ الولاية حسنَ الموافاة لله تعالىٰ، بأن يعلم الوليُّ تواليَ الطاعاتِ والقرباتِ عليه إلى الممات، لا يجوز ذلك، أي بأن يعلم بأنه ولي!

#### دمسرقال:

إنه في الحال مؤمنٌ على الحقيقة، وإن جاز أن تتغير حالُه بعدُ، لا يبعد أن يكون وليّاً في الحال صِدِّيقاً ثم يتغير...

 
 « قال الإمام مصطفى العروسي \_ رحمه الله تعالى \_ في شرح الرسالة: ۱۹۸/٤ :

اعلم أن هذه المسألة باعتبار عموم المعنى في الولاية العامة والخاصة . . . ! يقال فيها تفصيلٌ باعتبار العامة، والخاصة، والحال، والاستقبال . . . !

#### فأما العامة:

وهي ولايةُ المؤمنين، بمجرد الإِيمانِ، فيمكن العلمُ بها في الحال. . .

فإنَّ مَنْ عرف حقيقةَ الإِيمان، الذي كلَّفه اللَّـهُ تعالىٰ به، وأدركَه مِنْ قلبه ونفسه فهو يعلم أنه من المؤمنين في وقته!

وإن لم يعلم الدوام عليه، لِمَا يجوزُ في حقه من التغيير والتبديل والعياذ
 بالله تعالىٰ ثبّتنا الله بالقول الثابت على دينه. . . !

#### وأما الخاصّة:

الموقوفةُ على شروطِ زائدةٍ على الإِيمان من جريانهم على أشرف الأَحوال، واشتغالهم بأفضل الأَعمال!!

- \* فهو باعتبار ما قد يُعرض لهم من الآفات الجائزة في حقهم كلَّ وقتٍ يُقال:
- \* إنهم إذا وزنوا أنفسَهم بميزان التحقيق، ووجدوها على سواء الطريق، ثار منهم الظنُّ بحفظ المولىٰ لهم. . . !
- \* نعم قد يخلق الله لهم علماً بعاقبة أمرهم، فيعلمون أنهم أولياء اللَّهِ، وحينئذ فذلك خارجٌ من هذا المبحث، واللّه سَجُمانه وَتَعالَىٰ أُعلم م

كتبه محمد

فهذا خلاصةُ ما تقدم من الخلاف، فانتبه له فإنه دقيق، وسلِ اللَّــٰهَ التوفيق!!

### وتوله: واعلم أنه ليس للولي مساكنة . . . إلخ :

أي سكونٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه، ولا ملاحظةٌ لها، لغنائه عن حظوظ نفسه.

#### أقول:

- ولذلك أشار صاحبُ الحكم العطائية حيث قال:
- الطيُّ الحقيقي أن تطوَى مسافَة الدنيا عنك حتَّى ترى الآخرة أقربَ إليك منك!

#### تلت:

ظاهرُ الطيِّ من الفعل والكرامة :

- \* كطيّ الأيام بلا طعام ولا شراب. . .
- أو طي الأرض بحيث يقطعها دون مشي ولا تعب في أقرب مدة!!
   فكلاهما لا عبرة به، وإنَّما الطيّ الحقيقي طيُّ الدنيا بالزُّهد. . .!

مَن دخل في طريقنا يومين، فقد حاز مِلْكَ الدارين. . . !

- \* قَيُّل : لأنه يترك في الأول الدنيا!
- \* وفي الثاني: التعلُّقَ في الآخرة!
- وفى الثالث: يكون لربه بلا علّة. . .

فالجواب في حق الوليّ، أنه لا يعلِّق همته بما سواه تعالى سواء كان من الذوات أو الصفات!!

- \* ولا فرق في ذلك بينَ الشريفِ والمشروف، والذميم والمحمود!
  - فلا يلتفتُ إلى عُلْوِي، أو سفليّ : سماويّ، أو أرضيّ . . . !

نعم؛ لا بدَّ مِن مراعاة الدليل والرفيق قبل الطريق، ويدخل في ذلك الأنبياء والمرسلون، وخلفاؤهم، فلا يجوز الإعراض عنهم كما لا يجوز الميل إليهم عبوديةً...!

قَالِ لللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﷺ.

[آل عمران: ۸۰]

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

اهـ ٤/ ١٥١ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح الرسالة للإمام القشيري كتبه محمد فأعد النظر في هذا الكلام وادع لي بحسن الختام!!

## مُكُلِّكُ كَرَامَةٍ لِوَلِيِّ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّ

قال القشيري \_ رحمةُ الله تعالىٰ \_:

إِنَّ تَيْل :

\* كيف يجوز إظهارُ هذه الكراماتِ الزائدةِ في المعاني علىٰ معجزات الرسل؟

#### قلُنا:

- \* هذه الكراماتُ لاحقةٌ بمعجزات نبينا محمدٍ ﷺ، لأَن كلَّ مَنْ ليس بصادق في الإسلام، تمتنع عليه الكراماتُ!!
- \* فكلُ نبيِّ ظهرتْ له كرامةٌ علىٰ واحد من أمته فهي معدودةٌ من جملة معجزاته!
- \* إذ لو لم يكن ذلك الرسولُ صادقاً، لم تظهر على مَنْ تابعه الكرامةُ، يعني التي هي الكرامة لهذا الواحد. . . !

قال القشيري \_ رحمة الله تعالى \_ :

هل يجوزُ تفضيلُ الوليّ على النبي؟

#### تلنا:

\* رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عَليهم الصَّلاق والسَّلام للإجماع المنعقد على ذلك.

قوله: الزائدة في المعانى:

\* أي بحسب سير أفرادها الواقعة لآحاد الأمة!!

وتوله: هذه الكرامات لاحقة . . . إلخ .

محصَّلُه:

منع زيادتها عن المعجزات بواسطة كونها من جملة مقويات صدقها،
 باعتبار موافقة مَنْ ظهرت على يده للنبي ﷺ في أعماله وباقي متابعاته!

وتوله: لم تظهر علىٰ مَنْ تابعه الكرامةُ:

\* أي لا تظهر عليه بهذا العنوان . . . !

أما الخارق بعنوان آخر فقد يقع . . . !

 « فظهورُها على الولي دليلُ صدقِ النبي، وصحةِ معجزته، فإنه تابعٌ له في الحق الذي أتى به.

\* فإكرامُ الله للولي يدل على أنه متبعٌ للرسول بما أتى به. . . !

\* فكراماتُ الأولياء ترجع إلى ما عضد الله به الأنبياء من المعجزات الدالة على صدقهم. كتبه محمد عن شرح الرسالة مختصراً وهو تأويل جيد وحسن

وقوله: رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء . . . إلخ :

\* هذا أبو يزيد البسطامي سئل عن هذه المسألة؟؟

#### فقال:

- \* مَثَلُ ما حَصَلَ للأَنبياء عَليهم الصَّلاق والسَّلام كمثل زِقَّ فيه عسلٌ، ترشُحُ منه قطرةٌ فتلك القطرة، مِثْلُ ما لجميع الأولياء!
  - وذلك لأنه غايةُ رتبةِ الولاية، أولُ مَعارجِ الصديقين!
  - \* وغايةُ معارج الصديقين، أولُ قدم الأنبياء عَليهم الصَّلاة والسَّلام.

كتبه محمد فهو كلام نفيس

# أُنْوَاعُ الْكَرَامَةِ

قال الأستاذ القشيرى ـ رحمَهُ الله ـ:

هذه الكراماتُ قد تكون إجابةَ دعوةٍ. . . !

- \* وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقةٍ من غير سببٍ ظاهرٍ!!
- \* أو حصولِ ماءٍ في وقت عطش، أو تسهيلِ قطعِ مسافةٍ في مدة قريبة!!
- \* أو تخليصٍ من عدو، أو سماعِ خطابٍ من هاتف وغير ذلك من فُنونِ الأَفعالِ المناقضةِ للعادة.
- \* قَال: واعلم أن كثيراً من المقدوراتِ يُعلم اليومَ قطعاً أنها لا تجوز أن تقعَ كرامةً للأولياء، وبالضرورة أو شبهِ الضرورة، يُعلم ذلك:
  - \* ١ \_ فمنها حصولُ إنسانِ من غير أبوين . . . !
  - \* ٢ \_ وقلبُ جمادِ بهيمةً ، وأمثالُ هذا كثير . . . !

- الشِيَّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِّ

فمن إجابة الدعوة قولُ يوسفَ بنِ الحسين:

- \* جاء رجلٌ إلىٰ ذي النون المصري، فشكا إليه ديناً عليه، نحواً مِنْ سبعِمائة دينارِ...!
  - \* تَالَ : فأخذ ذو النون حَصاةً من الأرض، فقال للرجل:
    - خذها فإني أرجو أن يكونَ فيها قضاءً دينك . . . !

- قال يوسف فقال لي الرجل:
- فجئتُ بها إلىٰ صديق لي من أصحاب الجوهر، فدفعتها إليه!!
- قال لي: لس هذا وقت بيعها ، قان ضيرتَ عليَّ رجوتُ أن أبيعها ، وان ضيرتَ عليَّ رجوتُ أن أبيعها ، والضعف !!!
- علان عنبتُ عنه شهراً ثم عدتُ إليه، فإذا هو قبد باعها بألف وأربعمائة دينان.

فذلك من باب استجابة الدعاء. والله أعلم .

#### أقول:

وفيه قلب الأعيان، وهو كثير فقد جرى على أيدي الأولياء، [وانظر ترجمة أبي مسلم الخولاني من هذا الكتاب ص ٣٦٢ تر العجب العجاب].

نموذج:

ومن التخليص من العدو أن ذا النون المصري \_ رضي الله تعالى عنه \_ جاءته امرأة فقالت:

- \* إنَّ ابني قد أخذه التمساحُ هذه الساعة، فرأى حُرقتَها قال: فأتبتُ للنيل فأخذتُ التمساحَ، وشققتُ جوفَه، فأخرجتُ ابنَها صحيحاً، فقالت:

اهـ من الحاشية على الرسالة

وانظر: ص ٣١٤، حديث عمر العظيم: «يا الرايّة ُ الجَبِلَ».

## ٱشِّتِقَاقُ لَفْظِ ٱلْوَلِيِّ

قال القشيري: يحتملُ الوليّ أمرين:

\* ۱ \_ أَصَرِهما:

أن يكون فعيلاً مبالغة في الفاعل، كالعليم بمعنى العالم، والقدير بمعنى القادر.

فيكون معناه: توالت طاعتُهُ من غير تخلل معصية . . . !

\* ۲ \_ الثاني:

أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح!!

\* وهو الذي يتولى الله \_ سِجُمانه وَتِعالى \_ حِفْظُه وحراستَه على
 الإدامة والتوالي!

\* فلا يَخْلُقُ له الخذلانَ الذي هو قدرةُ المعصية، ويدوم توفيقُه الذي هو قدرة الطاعة.

قَالِ لللهُ تَعَالَىٰ:

\* ﴿ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ شِيَّ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُمْ اللَّهِ مَ وَأَدْخَلْنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَالْأَنبِياء: ٨٥، ٨٦].

أما العبد الصالح:

\* فينطلقُ على النبي والولى.

قَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

وَفِي الحَدَيثِ الصَّحِيحِ:

\* أن النبي ﷺ قال في عبد الله بنِ عمرَ إنه رجلٌ صالح والآياتُ والأَحاديث بمعنى ما ذكرتُه كثيرة. . . !

وأما حد الصالح:

فقال الإمام أبو إسحاق الزجَّاج في كتابه معاني القرآن، وأبو إسحاق بنُ قرقول صاحبُ مطالع الأنوار:

هو: الْمُقِيمُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَا لِي َنَصْمُولِ الْعِبَادِ.

\_\_ ٱللَّنِيَ رُحُّ وَٱللَّهُ لِيقِ \_\_

قوله: الولى:

يُريد نفعنا الله به الولاية الخاصة، وإلاَّ فالمؤمنون \_ جميعاً\_ أولياءُ الله تعالىٰ: ﴿ اللهُ وَلِيُّ اللهِ عَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِنِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

والوليُّ :

\* يُطْلَقُ علىٰ كل عبدٍ تولَّىٰ أمراً. . . !

فهو: الناصرُ، والعاضدُ، والحافظُ، ومتولي عقد النكاح وغيره من الأفعال التي تُتولَّىٰ. . . !

\* وأصلُ الولاية: المبالغةُ في الفعل الحسن!!

- وكون الحقّ وليّ المؤمنين فهو على معنى ناصرِهم ومعينهم وموالي نعمِه الدنيوية والأخروية عليهم. . .
- \* هذا والمراد هنا الولايةُ في العرف وهي الخاصة بخواص المؤمنين لا غير!

كَاللَّه أُعْلَم اهد من شرح الرسالة لشيخ الإسلام

#### قوله قدرة الطَّاعة:

\* مشى فيه على مذهب الأشعري، فإن عنده التوفيق هو خلق القدرة على الطَّاعة.

#### وأما مذهب إمام الحرمين:

\* فإن التوفيق عنده هو الطّاعة، ولذا قال الجلال الدواني الصدّيقي:

وَلَتُ : الظاهر ما قاله الإمام، فإن القدرة على الطاعة متحققة في كل كلف!

اللَّنهُمَّ إلاَّ أن يكون المراد القدرة المؤثرة القريبة التي هي مع الفعل. اهـ. وعلى كلَّ فإن تعريف الأشعري بعد تأويله يعود إلى ما قاله الإمام كما فصله الكلنبوي. . . !

فكان تعريف إمامِ الحرمين أولىٰ لأنه أخصر ولا يحتاج إلى تأويل. اهـ. وَاللّه أُعْلَم

قال الإمام القشيري:

\* فإن قيل : هل يكون الولي معصوماً أم لا؟

قلنا:

\* أما وجوباً كما يُقال في حقِّ الأنبياء فلا. . .

وأما أن يَكون محفوظاً فلا يُصِرُّ على الذُّنوب، وإن حصلت له
 هفواتٌ في أوقاتٍ، أو زلاتٌ، فلا يمتنع ذلك في وصفهم.

وقد قيل للجنيد: العارف يزني؟

\* فأطرقَ مَليّاً ثم رفعَ رأسَه وقال: وكان أمرُ اللَّهِ قَدْراً مقدوراً.

الشِيَرَجُ وَالنَّعَ لِيقِ

وما قيل في حق الأنبياء مما يخالف ظاهره ذلك بقولم تعالى:

﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ١٠٥ مؤول.

فأو ل عصى: بخالف. وغوى: بتغير حالِه عما كان عليه. . .

والمعاصي من الأنبياء:

\* صوريةٌ فقط، لا حقيقةٌ، وكيف وهي قد يترتبُ عليها من الثمرات والفوائد الدنيوية والدينية بالنسبة للأمم، ما لا يخفيٰ علىٰ عاقل عالم.

اهـ من الحاشية القشيرية

#### فالولى:

- \* يُحفَظ مما يجوزُ وقوعُه، فإنْ وقعَ في ذنب، تاب منه سريعاً، ومُحِي أثرُهُ عنه! والنبي يمتنع أن يقعَ له ما يجوز وقوعُه. . .!
- \* فَحِفْظُ الولي مما ذكر جائزٌ، وإن وقع له، وتاب منه كان ذلك من جملة الحفظ له \_ أيضاً \_ بواسطة إلهام الرجوع سريعاً ولا يُخرجُه ذلك عن كونه ولياً لله تعالى . . . !

#### قوله: وكان أمر الله قدراً مقدوراً:

أي فلا يمكن تخلُفُ ما قدره اللَّهُ على عبده؛ بل لا بد من وقوعه ولو كان مَنْ قُدِّرَ عليه وليّاً من أوليائه!

فحينئذ فالفرقُ بينه وبينَ غيره من عوام الأمة، عدمُ إصراره على ما قُدِّرَ عليه من المخالفات؛ بل يُوَفِّق للتوبة، والرجوع سريعاً، بخلاف غيره...!

 \* فوقوع الذنب من الولي لا ينافي ولايته بأن يحفظه الله بالتوبة منها سريعاً. اهـ.

## وتتخوف

قال القشيري \_ رحمة الله \_:

\* فَارِئُ قَيْلُ: هُلُ يُسْقُطُ الْخُوفُ عَنِ الْأُولِياء؟

\* قَلْنَا : الغالبُ على الأكابر كان الخوفُ. . . !

\* وذلك فيما تقدم على جهة النُّدرةِ يعني القلةَ غيرُ ممتنع!

وهذا السري السقطي \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول:

\* لو أن واحداً دخل بستاناً فيه أشجارٌ كثيرةٌ، وعلى كل شجرة طيرٌ يقول له بلسانٍ فصيح:

السلامُ عليك يا وليّ اللّه، ولم يَخفْ أنه مَكْرٌ لكان ممكوراً به وأمثالُ هذا من حكاياتهم كثيرةٌ. . . !

قال فارك تيل :

\* هل يجوز أن يُزايل الوليُّ خوفَ المكر؟

قلُنا:

\* إن كان مصطلَماً عن شاهدِه، مختطَفاً عن إحساسه بحاله، فهو مستهلَك عنه فيما استُوليَ عليه، والخوفُ من صفة الحاضرين بهم.

#### قوله: يزايل:

زيَّله فتزيل، أي فرَّقه فتفرق، ومنه قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ .

المزايلة: المفارقة، يقال: زايله مزايلة وزيالاً، أي فارقه. . . !

والتزايل: التباين.

اهـ مختار

والاصطلام: الاستئصال والاستغراق!

- أفاد بذلك أن العبد وإن كمل، يكون في حال صحوه خائفاً راجياً،
   ولا يكون آمناً أصلاً...!
- \* كيف وأصحابُ رسولِ الله ﷺ، \_ ورضي الله تعالى عبيهم \_ مع ما كانوا عليه من قوة اليقين، وشهود النور المبين!
- \* كان الغالب عليهم الخوف منه تعالى، ومن جملتهم مَنْ بشرهم المقطوعُ
   بصدقه بالجنة!
  - \* ومعَ هذا لم ينفكوا عن خوف الله بشهود جلاله وعظمته. . . !
- \* نعم؛ المصطلَم يزولُ عنه الخوفُ في حالة اصطلامِه، كمن أَمِنَ العاقبة بواسطة خبرِ معصوم من الأنبياء والمرسلين صكوات الله وَسلَمِه عَليهم مُعَمِينَ . اهـ من الحاشية على الرسالة القشيرية

# مَا قِنَا لَهُ ٱلْقُشَيْرِيُ

(ٱلْفَالِبُ عَلَىٰ الْوَلِيِّ فِي حَالِ صَعُوهِ):

قال الإمام القشيري \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ \_ :

\* قارى قيل: ما الغالبُ على الولي في حال صحوه؟؟

قلُنا:

\* ١ \_ صِدقُه في أداءِ حقوقِ الله تعالى!

\* ٢ \_ ثم رأفتُه وشفقتُه على الخلق في جميع أحوالِه . . .

\* ٣ \_ ثم انبساط رحمتِه للخلق كافةً!

\* ٤ \_ ثم دوامُ تحمُلُه عنهم بجميل الخُلق!

التماس منهم!

\* ٦ \_ وتعليقُ الهمةِ بنجاة الخلق، وتركِ الانتقام منهم. . . !

\* ٧ \_ والتوقي عن استشعار حقِّه عليهم معَ قِصَرِ اليدِ عن

أموالهم!

٨ ـ وتركُ الطمع بكل وجه، وقبضُ اللسان عن بسطه بالسوء فيهم!

\* • \_ والتصاونُ عن شهود مساويهم، ولا يكون خَصْماً لأحد منهم في الدنيا والآخرة...

CONTRACTOR AND DEATH AND SEATHANDS

\* معناه أنه يعفو عن حقوقه في الدنيا فلا يُطالبهم بها، فلا يبقىٰ له عندهم شيء يُطالب به في الآخرة.

قَالَ اللَّهُ تَعَالِىٰ:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ شَ ﴾ [الشورى: ٤٣].

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْمَنْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

[آل عمران: ١٣٤]

\* وروينا في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني بإسناده عن أنس \_ ضح الله تعالى عَنْهُ \_ أن رشو لالله عليه كال:

\* ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضَم؟؟ ».

\* قَالُوا : ومَنْ أبو ضمضم يا رسولَ الله؟!

\* قَال: كان إذا أَصْبَح قَال:

اللَّهم إني وهبتُ نفسي وعرضي لك: فلا يَشتمُ من شَتَمه،
 ولا يظلمُ من ظلمه، ولا يضربُ مَنْ ضربه»(١).

قلتُ: معناه لا يقتص ممن ظلمه كما قالَ اللَّه تعالى:

﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

<sup>(</sup>١) وإليه أشارت الآية: ﴿ وَأَن تَمْ غُوٓ أَأَوَّبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

#### قال الإمام القشيري:

\* وأعلم أن من أجل الكرامات \_ التي تكون للأولياء \_ دوامَ التوفيقِ للطاعة، والعصمة من المعاصي والمخالفات . . . !

#### قلتُ:

\* يدخلُ في المخالفات ما ليس معصيةً: كالمكروه كراهة التنزيه، وكترك الشهواتِ التي يُستحب تركُها.

## الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

قد مرّ معنا ترجمة الإمام القشيري ص ١٤٠، وهي ترجمة رائعة.

ورضي الله عن الإمام القشيري!!

THE SETTING AND ENGLANCE AND CANADOMANDS

- \* حيثُ جمعَ فأوعى، وأعطى فأوفى، كي لا يغترَّ مغترُّ بعمل قدَّمه، أو طاعة فعلها، أو وظيفة قام بها، أو ليل كابده، أو نهار أظمأه، وقلبُهُ مشحون بالوساوس، مملوء بالأغيار والحقد والحسد قائم كلُّ منهما على قدم وساق!!
  - \* فلم يدع صفةً حميدةً، ولا خصلَة مرضيةً إلَّا وذكرها...!

فهذه أخلاقُ النبيين، وشمائلُ الصديقين، الذين نالوا أعلىٰ مراتبِ الولاية قدراً وأرفعِها درجةً ومنزلةً وفضلاً...!

- \* وإلَّا فكيف يكون وليًّا وهو مُعطلٌ لحق الله، هاضمٌ حقَّ الناسِ؟
- \* وكيف يكون وليّاً، والقسوةُ قد أخذتْ بمجامع قلبه، فلم يمسح دمعةً ملهوف، ولم يُغث مسكيناً، ولم يأخذ بيد محتاج؟
- \* وكيف يكون ولياً، والحربُ قائمةٌ بينه وبينَ عبادِ الله، وحبُ الانتقام لا يزاوله، مع حقده العميق عليهم؟

- وكيف يكون وليّاً والطمعُ لما في أيدي الناسِ ديدنُهُ، والجشعُ لا ينفك عنه!!
- وكيف يكون وليّاً، ولسانه لا يتورع عن الطعن في أعراض المسلمين،
   والأكل من لحومهم، والتتبع لعوراتهم، والبحث عن زلاتهم!!

فهذه الفوارق التي تُبين حقائقَ الرجالِ، والموازين التي توزن بها الأعمال، وإلاَّ فكلُّ يدَّعي وصلاً لليلي. . . !!

فهذه الصفاتُ التي ذكرها الإمامُ القشيري، أفضلُ بكثير من المشيّ على الماء، أو الطيرِ في الهواء، أو طيّ المسافات البعيدة، أو غيرها من الخوارق...!

لأنه قد يكون صاحبُها ممكوراً به ومستدرَجاً!

فنسأله تعالىٰ أن يهدينا وأحبابنا إلى سواء السبيل، وأن يُخلِّقنا بأخلاق الصالحين.

اه كتبه محمد

### قوله: وترك الشهوات. . . إلخ:

أي وذلك لأن أجلَّ الكرامةِ دوامُ الاستقامة، بـل الاستقـامةُ هـي حقيقةُ الكرامة إذ غيرها قد يعقبها ندامة!!

#### وَالْحَاصِل:

- \* أن التحقيقَ في معنى الولاية، أن يكونَ الوليُّ محفوظاً من المخالفات، ومُيَسَّراً للطاعات، معَ استعمالِ الخوفِ والرجاء كلاَّ في وقته، وعلى حسبه. . . !
- وأيُّ كرامةٍ يا تُرى أعظمُ من الاستقامة؟ على أن الخارق للعادة، قد يكون لقصد قوة اليقين في ابتداء السير لربِّ العالمين علىٰ يد من تَخلَّق بأكمل الأُخلاق، وحاز قصبَ السِباق!

- \* أو لردّ مُنكِر جاحدٍ، أو معاند حائد، فإذا كمُل العبدُ في أحواله، وتمكّن في مقامه ووصاله، ولم تدُّعُ دواعي الخارقِ علىٰ يده بمثل ما تقدم، لم يلتفت إليه، لتوالي الأكمل منه من نعم مولاه عليه، ودوام إحسانه إليه!
- \* والمرادُ من العصمة من المعاصي أي: الحفظ عنها، إذ لا عصمةً إلاَّ لنبي أو رسولٍ لا لذوي الكرامات من بقية المؤمنين...!

اهـشرخ الرسالة ٤/ ١٥٩

## التحديثيث عن رُوْيَةِ ٱلتَّرِيَّكَ الْيُ

قال القشيري:

فايك قيل:

\* فهل تجوزُ رؤيةُ البارىء \_ تبارك وتعالى \_ بالأبصار اليوم في الدنيا من جهة الكرامة؟

تلُنا:

الأقوى أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. . . !

قال:

\* ولقد سمعتُ الإمامَ أبا بكر بنَ فورك يحكي عن أبي الحسن الأشعري \_ رحمَهُ الله \_ أنه قال:

\* في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير . . . !

تكُنا:

\* قد نقل جماعة الإجماع على أن رؤية الله تعالى لا تحصل للأولياء في الدنيا لا لامتناعها، وإلا فهي ممكنة بالعقل عند أهل الحق...!

\* وقد اختلف الصحابةُ ومَنْ بعدَهم في رؤية النبي ﷺ ربَّه سبحانه وتعالىٰ ليلةَ الإسراء!!

\* والمختارُ عندَ الأكثرين أو الكثيرين: أنه رأى وهو قول

ابنِ عباس وقد بسطتُ مقاصدَ ذلك في أوائل شرح صحيح مسلم

-الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

قوله: قد نقل جماعة الإجماع . . . إلغ:

قال في الشيبانية:

\* وَمَنْ قَالَ فِي الدُّنيايَرَاهُ بعينِهِ

فَزَكِكِ نِنْدِيقِ طَغَا وَتَمَرَّداً \* وَخَالَفَ كُنْبَ اللَّهِ وَالتُّسُوكِكُما وَزَاعَ عن الشرع الشّريغ َ إِنْهِ مِل

اً قول

\* لقد تعرضت في كتابي سمير المؤمنين، الطبعة الثانية عشرة ص ١٩٦ لحكم الرؤيا في الدنيا والجنة بشكل موجز ومفيد، والإمام النووي قد أشبع هذا الموضوع إشباعاً جيداً، وأعطاه حقه إعطاء وافياً في شرحه على مسلم كما ذكر صحمه الله تعالى — . اه.

## حَالَ اللَّهُ اللَّهُ ؟

قال القشيرى:

فارِئ قيل:

\* هل يجوزُ أن يكونَ وليّاً في الحال ثم تتغير عاقبته؟

تكنا:

مَنْ جعل \_ من شرط الولاية \_ حُسْنَ الموافاة لا يُجوِّز ذلك .

ومن قال:

\* إنه في الحال مؤمنٌ على الحقيقة، وإن جاز أن يتغير حالُهُ لا يبعدُ أن يكون ولياً في الحال صِدِّيقاً ثم يتغير...

تَّال:

\* وهذا الذي نختاره ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولي، أن يعلمَ أنه مأمونُ العاقبة، وأنه لا تتغير عاقبتُه، فتُلحق هذه المسألة بما ذكرناه مِن أن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي (١).

أما الكرامات:

\* فتقدم بيان حدِّها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ص ٣٣١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر في ص ٢٩١ من هذا الكتاب.

#### وأما المواهبُ:

- \* فجمع موهبة وهي أمر ليس بخارق للعادة، ولكنه قليلٌ مستبعَد في العادة، يتميز به بعضُ الناس، ولا يختص ذلك بالأولياء؛ بل يكون لهم ولغيرهم...
- \* وأنا أذكر في هذا الباب جُملًا من الكرامات والمواهب المستحسنة إن شَاءالله تعالى ...

### وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ مَفْوَادَكَ ﴾ [مود: ١٢٠].

### وَيَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠].

أخبرنا شيخُنا الشيخُ الإمامُ الصالحُ القاضي أبو محمدِ عبدُ الرحمٰن ابنُ الشيخ الإمام الصالح أبي عمر محمد بنِ أحمدَ بن قدامة قال:

- \* حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد قال:
- \* حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال:
- \* حدثنا أبو محمد عبدُ الجبار بنُ محمدٍ بنِ عبدِ الله بنِ الجراح الجراحي . . . !

قال:

\* حدثنا أبو العبَّاس محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محبوب المحبوبي!!

\* حدثنا الإمامُ أبو عيسى الترمذي قال:

\* حدثنا عمر بنُ حفص الشيباني . . .

« لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرِيَسْمَعُهُ حَتَّ يَكُونَ مُنْهَاهُ الْجِنَّهُ \*».

تَّال الترمذي:حديث حسن ٠٠٠

\* وبهذا الإسناد إلى الترمذي قال:

\* حدثنا عليّ بنُ حجرِ قَال:

حدثنا مسلمةُ بنُ عمرو قال:

\* كان عمرُ بنُ هانىء يُصلي كلَّ يومٍ ألفَ سجدة يعني ألفَ ركعةٍ ويسبحُ مائة ألفِ تسبيحةِ (١).

<sup>(</sup>١) هذه كرامة للشيخ، ويُقال: إنه من طي الزمن.

أخبرنا شيخُنا أبو البقاء الحافظُ قَال: حدثنا أبو محمدٍ، حدثنا أبو بكر، حدثنا الخطيب، حدثنا الحسنُ بنُ محمد البزارُ...!

\* حدثنا محمد بن جعفر الآدمي، حدثنا محمد بن موسى الشطوبي!

حدثنا هارونُ بنُ معروفٍ، حدثنا ضمرةُ عن عثمانَ عن عطاء
 عن أبيه قال:

قالت امرأة أبي مسلم يعني الخَوْلاني:

\* يا أبا مسلم ليس لنا دقيقٌ قَال: عندكِ شيءٌ؟ قالت: درهمٌ بعنا به غزلاً . . . !

تَّحَالَ: أَبغينيه أي أعطينيه وهاتي الجِرَابِ!!!

فدخل السوقَ فوقف على رجل يبيع الطعامَ فوقف عليه سائل!!.

وقال :

\* يا أبا مسلم تصدق عليًّ! فهرب منه وأتىٰ حانوتاً آخرَ، فتبعه السائل...

فقّال:

\* تصدق عليًّ! فلما أضجره أعطاه الدرهم، ثم عمد إلى

الجراب فملاًه من نحاتة النجارين مع التراب!!

\* ثم أقبل إلى باب منزله فنقر الباب، وقلبُهُ مرعوبٌ من أهله، فلما فتحتِ البابَ رمى بالجراب وذهب. . . !

\* فلما فتحَتُّهُ إذا هي بدقيق حُوَّاريٰ فعجنت وخبزت!!

\* فلما ذهب من الليل الهَوِيُّ جاء أبو مسلم فنقر البابَ وقلبُه خائفٌ، فلما دخل وضعتْ بينَ يديه خِواناً وأرغفةً حوارَىٰ فَقَال:

\* من أين لكم هذا؟ فقالت:

يا أبا مسلم من الدقيق الذي جئت به، فجعل يأكلُ ويبكي (١).
 قلت: ما أنفسَ هذه الحكايةَ وأكثرَ فوائدَها!!

# شرُّج المفردَات:

\* قوله: الجِرَاب بفتح الجيم وكسرها، لغتان الكسر أفصح . . . !

\* قوله: الحُوَّارَى هو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء وتخفيف الياء وهو الأشهر.

\* وقوله: الهوي، هو بكسر الواو، وتشديد الياء...! وأما الهاء فتفتح وتضم لغتان: الفتح أفصح وأشهر، هو قطعة في الليل قبل نحو ربعه أو ثلثه...!

\* وقوله: خِواناً هو بضم الخاء، وكسرها لغتان الكسر أفصح وأشهر، وهو عجمي معرب وجمعه أخونة وخون.

<sup>(</sup>١) وهذه كرامة للشيخ ويُقال: إنه من قلب الأعيان.

وأما أبو مسلم صاحب هذه الكرامة:

- الله بنُ ثُوَب بناء مثلثة مضمومة، ثم واو مفتوحة مخففة، ثم باء موحدة ويقال:
- ابن ثواب ریقال: ابن أثوب ریقال: ابن عبدِ الله ریقال: ابن
   عوف!!
- \* ويقال: ابن يسلمَ ويقال: اسمه يعقوب بنُ عوف، والصحيح المشهور ما قدَّمناه!
- \* وهو من أهل اليمن سكن الشام بداريا بالقرية المعروفة بجانب دمشق. . .
- \* وكان من كبار التابعين، وعُبَّادِهم، وصالحيهم، وأهلِ الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات!
- النبيُ ﷺ ليصحبه فتوفي النبيُ ﷺ وكان قد رحل إلى رسول الله ﷺ ليصحبه فتوفي النبيُ ﷺ وهو في الطريق!
  - \* فجاء ولقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من الصحابة.
    - مشكرامًات أبي مُستلم يضيًا لله عَنْه :

مشيه على الماء:

 \* ومن نفائس كراماتِه ما رواه الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل في كتاب الزهدله:

- \* أن أبا مُسْلم الخولاني مرَّ بدجلةَ وهي ترمي الخشبَ من برها فمشي على الماء!
  - \* ثم التفت إلى أصحابه فقال:
  - \* هل تفقدون من متاعكم شيئاً فتدعون اللَّـٰهَ عز وجل؟
- \* ورواه من طريق آخر وفيه أنه وقف علىٰ دجلة، ثم حَمِد الله تعالىٰ وأثنیٰ علیه!
- شم ذكر آلاء وذكر سَيْر بني إسرائيل في البحر، ثم نهر دابته
   فانطلقت تخوض في دجلة وأتبعها الناس حتّى قطعها الناس.

## حديث الغُراب له:

- پ وبإسناد الإمام أحمد \_ أيضاً \_ أن أبا مسلم كان بأرضِ الروم فبعث الوالي سرية، ووقّت لهم وقتاً!!
- « فأبطأوا عن الوقت، فاهتم أبو مسلم بإبطائهم، فبينما هو يتوضّأ على شطّ نهر وهو يُحدث نفسَه في أمرهم!!
- إذ وقع غرابٌ على شجرة مقابلة فقال: يا أبا مسلم أُهْمِمْتَ
   بأمر السريّة؟ فقال: أجل. .

### فقّال:

- \* لا تهتم فإنهم قد غنموا وسيَرِدُونَ عليكم يومَ كذا في وقت كذا.
  - قال له أبو مسلم:
  - \* مَنْ أَنتَ يرحمُك الله؟ فقال:
- أنا مُفرِّحُ قلوبِ المؤمنين، فجاء القومُ في الوقت الذي ذُكر على ما ذُكِرَ.

أبو مسلم والمائدة:

\* وبإسناد أحمد أن أبا مسلم كان جالسا مع أصحابه في أرض الروم يُحَدِّثُهم!!

فَقَالُوا:

يا أبا مسلم قد اشتهينا اللحمَ، فلو دعوتَ الله تعالى فرزقنافقال:

- \* اللُّهم قد سمعتَ قولَهم وأنتَ \_ على ما سألوا \_ قادرٌ!!
- فما كان إلا أن سمعوا صياح العسكر، فإذا بظبي قد أقبل حتى مر بأصحابِ أبي مسلمٍ فوثبوا عليه فأخذوه . . .

أبو مسلم يستسقي:

- \* وبإسناد أحمد أنَّ الناسَ قُحِطُوا على عهد معاوية فخرج يستسقي بهم، فلما وَصلُوا إلى المصلى قال معاوية لأبي مسلم:
  - \* قد ترى ما حلَّ بالناس فادعُ اللَّهُ تعالى قاك:
- \* أفعلُ، عليَّ بعضبِ (١) شرط، فقام وعليه برنس فكشف البرنسَ عن رأسه ثم رفع يديه ثم قال:
- اللَّهم إنَّا منك نَستمطرُ ، وقد جئتُ إليك بذنوبي فلا تخيبني!!
   فما انصرفوا حتَّى سُقوافقاً لأبو مسلم:
- اللَّهم إنَّ معاويةَ أقامني مُقام سُمعةٍ، فإن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك!!

THE PARKS THE PERSON THE PROPERTY OF A PARKS CONTROL OF THE PARKS CONTRO

<sup>(</sup>١) هي ناقة عضباء مشقوقة الأُذن، وهي \_ أيضاً \_ لقبُ ناقةِ الرسول عَلَيْه الصَّلَاقِ والسَّلام، ولكنها لم تكن مشقوقةَ الأُذن.

أبو مسلم والنار:

\* وبإسناد الحافظِ إلى طاهر السلّفي، عن شرحبيل بن مسلم...:

\* أن الأسود بنَ قيس العنسي الكذاب لمَّا ادَّعى النبوَّةَ باليمن بعث إلىٰ أبي مسلم الخولاني . . . !

فلما جاءه قال: أتشهد أنِّي رسولُ الله؟

\* تَال: ما أسمعُ!

تَ**ال:** أتشهد أن محمداً رسول الله؟

\* تَال: نعم.

فردد ذلك عليه!!

فأمر بنار عظيمة فأُجِّجت، فأَلْقَىٰ فيها أبا مسلم فلم تضرَّه.

\* فقيل:

ٱنْفِه عَنك وإلَّا أفسدَ عليك مَنْ تَبعكَ . . . !

\* فأمره بالرحيل . . . !

أبو مسلم وعمر:

\* فأتى أبو مسلم المدينةَ وقد توفّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر \_ ضِيَ اللّهَ تَعَالَىٰ عنهُ \_ .

فقال: مَن الرجلُ؟

\* فقال: مِنْ أهل اليمن!

تَال: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟

\* قال: ذلك عبد الله بنُ ثوب!

**وَال:** نشدتك اللَّهَ أنت هو؟

\* قَال: اللَّهم نعم.

فاعتنقه ثم بكي، ثم ذهب به حتَّى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر فَهَال:

الحمدُ لله الذي لم يُمتني، حتَّى أرانيَ في أمة محمد عَلَيْهِ مَنْ فُعِلَ به كما فعل بإبراهيمَ علَيْه الصَّدة والسَّلام خليلِ الرحمٰن. . .! قُعِلَ به كما فعل بإبراهيمَ علَيْه الصَّدة والسَّلام خليلِ الرحمٰن. . .! قلتُ:

هذا من أجلِّ الكراماتِ، وأنفس الأَحوال الباهرات. . . !

وقوله: لاأسمعُ:

يحتمل وجهين:

\* ١ \_ أحدهما معناه: لا أقبل. . . !

٣ - والثاني: أنه على ظاهره وأن الله تعالى سدَّ مَسامعَه عن هذا الباطل الشديد الفحش!!

\* وقد اقتصر بعضُ الأئمة على الاحتمال الأول، والاحتمالُ الثاني عندي أظهر.

# أبوتمسلم الحنولالخيث:

- \* هو سيّد التابعين، وزاهدُ العصر عبدُ الله بنُ ثُوَبِ الداراني!
- أسلم في أيام النبي على ، وقدم من اليمن إلى المدينة في خلافة الصديق، وحدّث عن الصحابة . . . !
- وكان مِنْ خبره في اليمن أن قبض عليه الأسودُ العنسي مدّعي النبوةِ،
   وكان يُنكر عليه!
- \* فألقاه في النار فلم تضرَّه، ونجّاه الله كما نجّى الخليلَ إبراهيمَ عَلَيْهُ السَّلام.

#### قال عنه كعت:

\* هذا حكيمُ هذه الأمّة!

### وقال حميد الطويل:

- جاز أبو مسلم بجيوش المسلمين فوق نهر دجلة لقتال الروم!
  - \* وكان مجابَ الدعوةِ إذا استسقىٰ سُقِي!
  - \* مات شهيداً بأرض الروم سنة اثنتين وستين، وقبره بداريًا.

#### مصادرُ الترجمة:

\* طبقاتُ ابنِ سعد: ٧/ ٤٤٨، التاريخُ الكبير للبخاري: ٥/ ٥٥، حليةُ الأولياء: ٢/ ٢٢، سير أعلام النبلاء: ٤/٧.

## وقوله: أبغينيه:

#### يقال:

- بَغَىٰ ضالته، يبغيها بُغاء، أي طلبها، وبغى له وأبغاه الشيء طلبه له!!
   قال اللّه تعالى:
  - ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِنِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيَّوْ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

# قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَعُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا شَ ﴾ [الكهف: ٦٤].

والهمزة في أبغينه للقطع.

\* والذي حملني على كتب هذه الكلمةِ اختلافُ الطبعات اللاتي قابلتها على طبعتنا هذه فيها. . .

وكان أبومشلم حرضيَ الله تعَالىٰ عنه ح.

- \* على جانب عظيم كبير من العبادة . . .
  - حتّى لو قيل له: ر

إِنَّ جهنَّم لتُسعَّر . . . !

\* لما استطاع أن يزيد في عمله شيئاً . . . !

وكان \_ رضي الله عَنْه \_ يترك الأكلَ ويقيول:

\* الخيلُ إنما تجري وهي ضُمْر.

### وكان يقول:

\* مَنْ شدَّ رجليه في الصلاة، ثبَّت الله رجليه على الصراط . . . !
 ۱هـ من الطبقات الكبرى ١/ ٢٥

\* \* \*

# عَبِ ٱلْوَاحِدِ بْنُ زَبِي

وقال أحمد بنُ أبي الحواري في كتاب الزهد له:

\* حدَّثني سليمان: كان عبدُ الواحد بنُ زيد \_ رضيَ الله تعالى عنه أصابه الفالج!!

\* فسأل اللَّـٰهَ عزَّ وجلَّ أن يُطلقه في أوقات الوضوء، فكان إذا كان وقت الوضوء قام من سريره، حتَّى يذهبَ فيتوضأ، فإذا عاد إلىٰ سريره عاد إليه الفالج. والله أعلم.

# الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقَ

عبد الواحد بن زيد:

هو المحدّث الزاهدُ القدوةُ شيخُ العُبّاد أبو عُبَيْدةَ البصري. . . !

قال مسمع بنُ عاصم:

\* شهدتُ عبدَ الواحد يعظ، فمات في المجلس أربعةٌ. . . !

وعن محمد بن عبد الله الخزاعي قال:

\* صلَّى عبدُ الواحد بنُ زيد الصَّبحَ بوضوء العتمة أربعين سنة.

توفي بعد سنة خمسين ومائة .

مصادر الترجمة:

\* التاريخُ الكبير: ٦/٢٦، حلية الأولياء: ٦/٥٥، تاريخ الإسلام: ٦/٢٤، السير: ٧/١٧٨.

\* \* \*

وروينا بإسنادنا السابق للقشيري \_رَحِمُهُ اللَّه \_ قال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول:

\* سمعتُ أبا نصرِ السراج يقول:

\* دخلنا تُسْترَ فرأينا في قصر سهل بنِ عبدِ الله \_ رحمهُ الله \_ بيتاً كان الناس يسمونه بيت السباع . . . !

\* فسألنا الناسَ عن ذلك؟

# فَقَالُوا:

\* كان السباعُ تجيء إلى سهل، فكان يُدخلها هذا البيت، ويُضيفها ويُطعمها اللحمَ ثم يخليها...!

قال أبو نصر:

\* ورأيت أهل تُستر كلُّهم متفقين على هذا وهم الجمعُ الكثير .

\_الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقٍ .

# مستنهلُ بُنَعَبْ لَيْدِ:

- هو أبو محمد سهلُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ بنِ عيسى بنِ عبد الله بن رفيع التُستُري الصالح!
  - لم يكن له في وقته نظيرٌ في المعاملات والورع. . .
  - وكان صاحب كرامات، ولقي الشيخ ذا النون المصري بمكة.

- وكان له اجتهادٌ وافر، ورياضة عظيمة.
- \* ولدسنة ٢٠٠، وقيل: ٢١١هـ، وتبوفي سنة ٢٨٣ ـ رَجِمَهُ اللّه تَعَالَىٰ - ·
  - \* نشأ سهلٌ من نعومة أظفاره نشأةً صالحة.
- ☀ وتربى \_ في بيت خاله محمد بن سوار الذي كان إماماً من أئمة التقوى
   والصلاح والزهد \_ تربية إسلامية عالية . . .

#### قال سهل:

\* كنتُ وأنا ابنُ ثلاثِ سنينَ، أقومُ في الليل فأنظر إلى صلاة خالي محمدِ بن سوار!!

## فقال لى يوماً:

يا سُهلُ ألا تذكرُ اللَّـٰهَ الذي خلقك فسواك فعدلك؟

### فقلّت:

وكيف أذكرُه؟

#### قال:

قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مراتٍ:

- \* الله معى،
- الله ناظري،
- \* الله شاهدى!

فقلُّت ذلك لياليَ ثم أعلمته!

### فقاًل :

قل في كل ليلة سبع مرات!

فقلّت ذلك ليالي ثم أعلمته!

\* قل في كل ليلة إحدى عشر مرةً.

فقلته، فوقع في قلبــي حلاوتُه.

فلما كان بعد سنة قال لى خالى:

پا سهل احفظ ما علمت ودُمْ عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة!!

قال سهل:

\* فلم أزل على ذلك سنتين فوجدتُ حلاوةً في سري!!

ثم قال لي خالي يوماً:

\* يا سهل من كان اللَّهُ معه، وناظراً إليه، وشاهدَه أيعصيه؟

إياك والمعصية!!

أقول:

وقد شرحت سيرته الحميدة وذكره العطر في كتابـي «الحب لخالد» ط ٧ ص ٨٣.

وتُسْتر: كجندب هو أول سور وضع بعد الطوفان.

انظر: القاموس المحيط

\* \* \*

477

\* وبه إلى القشيري قال : سمعتُ أحمدَ بنَ محمدِ اليمني يقول : سمعتُ عبدَ الله بنَ علي الصوفي يقول: سمعتُ حمزة بنَ عبدِ الله العلوي يقول:

\* دخلتُ علىٰ أبي الخير التيناتي \_ رحمهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ وكنتُ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وكنتُ اعتقدتُ في نفسي أن أُسَلِّم عليه وأخرجَ، ولا آكلَ عنده طعاماً!

\* فلما خرجتُ من عنده ومشيتُ قدراً، وإذا به أتىٰ خلفي وقد حمل طبقاً عليه طعامٌ وقال:

\* يا فتى كُلْ هذا فقد خرجتَ الساعةَ من اعتقادك. . . !

**عَال**: وأبو الخير هذا مشهور بالكرامات. . . !

مَنَىٰ يَخَافُنَا الْأَسَدُ ؟:

حُكي عن إبراهيمَ الرقي قال: قصدتُه مسلِّماً عليه فصلَّىٰ صلاةَ المغربِ فلم يقرأ الفاتحة مستوياً، فقلت في نفسي:

ضاعت سَفْرتي!

\* فلما سلَّمتُ خرجتُ للطهارة فقصدني السبعُ فعدتُ إليه

\* إن الأسد قصدني.

- فخرج وصاح على الأسد وقال:
- \* ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني؟
  - \* فتنحى وتطهرتُ.

فلمّا رجعتُ قَال:

\* اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتمُ الأسدَ، واشتغلنا بتقويم القلوبِ فخافنا الأسدُ...!

# قلتُ:

- \* قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء، ولا فقه عنده أنَّ صلاةً أبي الخير هذه كانت فاسدةً لقوله لم يقرأ الفاتحة مستوياً!!
- \* وهذه جهالةٌ وغباوة ممن يتوهم ذلك وجسارةٌ منه إلى إرسال الظنون في أولياء الرحمٰن . . . !
- \* فليحذر العاقلُ من التعرض لشيء من ذلك؛ بل حقه إذا لم يفهم حكمتَهم المستفادَة، ولطائفَهم المستجادَة، أن يتفهمها ممن يَعرفها...!
- \* وكلُّ شيءِ رأيتَه من هذا النوع مما يَتوهمُ مَنْ لا تحقيقَ عنده أنه مخالفٌ ليس بمخالف؛ بل يجب تأويلُ أفعالِ أولياءِ الله تعالىٰ. . .! وجوابُ هذا مِنْ ثلاثة أوجهِ:
  - \* ١ \_ الأوّل: لا تفسد الصلاة بالاتفاق!
- \* ٢ الثاني: أنه مغلوبٌ على ذلك بخلل في لسانه، فتصحُ صلاتُه بالاتفاق.

\* ٣ - الثالث: أنه لو لم يكن له عذر، فقراءةُ الفاتحةِ ليست بمتعينةً عندَ أبي حنيفة، وطائفةٍ من العلماء، ولا يلزم هذا الوليَّ أن يتقيدَ بمذهب مَنْ أوجبها.

ورأيتُه بخط الشيخ\_رضِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَنَّهُ \_ .

الشَّرَحُ وَالنَّعُ لِيقَ

#### \_\_\_\_\_\_ أَبُوالْنَحَ يُرِلِكَ بِنَاتِيَّ :

- \* هو حماد صاحبُ الأحوالِ والكراماتِ، العابدُ الأقطع، كان مغربيّاً أسودَ، سكن تِيناتِ، من أعمال حلب!!
  - \* صحب أبا عبدِ الله بنَ الجلَّاء، وسكن جبل لبنان مدةً!!

قال أبو القاسم القشيري:

\* كان كبيرَ الشأن، له كراماتٌ وفراسةٌ حادة. . . !

توفي سنة سبع وأربعين وثلاثِ مائة!!

مصادر الترجمة:

 \* طبقاتُ الصوفية: ٣٧٠، حلية الأولياء: ١٠/ ٣٧٧، الرسالة القشيرية: ٢٢، طبقات الشعراني: ١٢٨/١، السير: ٢٢/١٦.

#### ء ا قول :

فالوليُّ لا يكون وليَّا إلَّا بدقة المتابعةِ، وملازمةِ السنةِ، والعزوفِ عن المخالفة معَ العلم الصحيح الموافق لمصدرِ صحيح!

\* فمقامُ الولاية لا يُنال عن غير هذا!

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* ذَالِكُمْ وَضَاكُم بِهِ - لَعَلَّكُم بَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

- \* فخرجوا في بعض الأمور من قيود العلم والشرع. . . !
- \* فمثلُ هؤلاءِ لا نأخذُ منهم، ولا نُقِرهم علىٰ خطئهم، أو نجاريهم علىٰ انحرافهم، متتلمذين لهم!
- وإلا تعطَّلتِ الأحكامُ، وتقدم لها الدخلاءُ، واختلط الحابل بالنابل،
   والصادق بغير الصادق. . . !
- \* إن هؤلاء المجاذيبَ، نُجلهم ونُكرمهم، معَ البعدِ عنهم، وعدمِ طلبِ الدعاء منهم!
  - \* ونُنكر عليهم ما هو مخالفٌ للشرع!!
- فهذا ما استفدناه من أشياخنا جزاهم الله عنّا خيراً، وإلا ضاع الإنسان،
   وضلّ الطريق وتاه. . . !
- \* فإمامنا النووي \_ رضي الله تعالى عنه \_ ما حملني على خدمة كتابه هذا وغيره إلا حبي إياه، وإجلالي لمكانه المنيف، لأنه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لكل طالب وراغب!
  - \* فهو أحرصُ الناسِ علىٰ ملازمة الإِتباع، والخوف من الابتداع!!
- \* فالاستقامةُ خيرٌ من ألف كرامةٍ، ولا سيما ونحن في زمن طُمِستُ فيه البصائر، وعميتِ القلوبُ، وغلب فيه الإنكارُ والجحودُ على ما لا يحتاج إلىٰ تأويل، فكيف بما يحتاج إلى تأويل!!
- \* فزمنُ الشيخِ غيرُ زماننا هذا، لأن فيه ردَّةً ويا لها من ردَّة قد اجتاحت الأخضرَ واليابس، وطعنت العقيدة في الصميم. . . !

477

- \* فنسأل الله تعالى أن يَهدينا إلى طريق الصوابَ، ويُوفقنا للأَدبَ مع الأَولياء والأَحباب، ويُفهمَنا ما خفي عن نظرنا القاصر مما برز منهم. . . !
- \* ولكن من رحمة الله بنا سترهم عنا، وحجبهم عن أبصارنا، وإلاَّ كنا علىٰ خطر عظيم...
- \* فمن عادىٰ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب. الحديث. . .!
   كتبه مجمد عُفِيَ عنه

\* \* \*



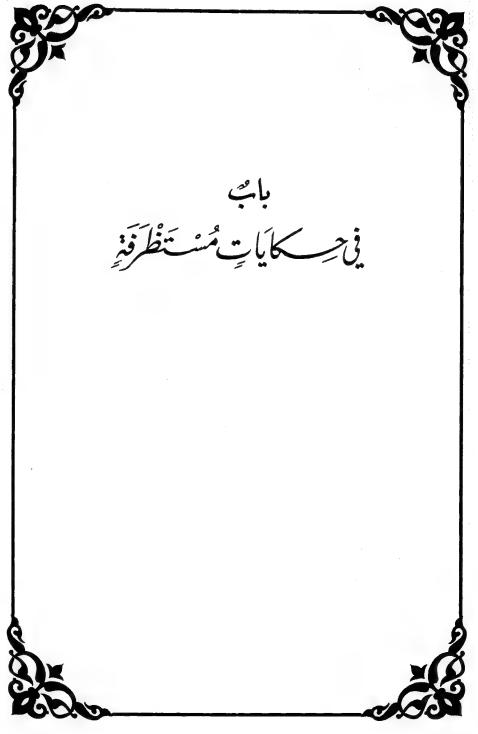



# 

# للقستريم

\* قد جمعتُ كراماتِ لبعض الرجال، وقد جعلتُ لكل واحد منهم مطلباً، ليكونَ أسهلَ تناولاً، وأيسرَ مراجعةً، وأوقعَ في نفس القارىء (١).

اعلم أن هذا الباب وإن لم يكن من أبواب الزهد، فهو مما
 تستريح النفسُ به إذا ملَّت!!

 « وكان الزاهدُ قد يحتاج إلىٰ أحاديثَ غيرِه مما لا يُؤثَرُ في الزهد ولا يُفهم كثيراً!!

\* فربما تحدثوا في أمور الناس، وانجر بهم الكلامُ إلى الحديث في حرام من غيبة ونحوها!

فإذا اشتغلوا بهذا، انبعثت نفوسهم لسماعه، واشتغلوا به عن غيره من القبيح!!

\* ومعَ هذا فلا تخلو هذه الحكاياتُ التي أذكرها \_ران أوالله تعالى \_ من فوائدَ ينتفع بها طالبُ الآخرة وبالله التوفيق. . . !

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه زيادة عن الأصل فانتبه!

# مُ اَيْعَانُ بُنْ حَرْبٍ

روِّينا عن أبي حاتم الرازي الإمام أحد أركان الحديثِ قال:

- \* حضرتُ مجلسَ سليمانَ بنِ حرب\_ رَحِمُهُ اللَّهَ تَعَالَحُكَ بِ ببغداد فحزروا مَنْ حضر مجلسَه أربعينَ ألفَ رجلِ!!
  - \* وكان مجلسه عندَ قصر المأمون...

فبُني له شِبهُ منبرٍ وصعِدَ سليمانُ عليه!!

\* وكان المأمون فوقَ قصره وقد فتح بابَ القصر وأرسل ستراً وهو خلفه يكتب ما يُملي سليمانُ. . . !!

قال أبو حاتم:

\* لا يُسأل عن حديثٍ إلَّا حدَّث مَنْ سمعه . . . !

\_\_\_\_ الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ فَ

# شليمان بن حرب بن تجيل:

هو الإِمامُ الحافظُ الثقة، شيخُ الإِسلام، أبو أيوب الواشجي البصري، قاضي مكّة، ولد سنة أربعين ومائة...!

حدّث عن شُعبة، وحماد بن سلمة، وعنه البخاري، وأبو داود،
 والحميدي، وأحمد بن حنبل!!

قال أبو حاتم:

هو إمام من الأئمة، كان لا يُدلّس، ويتكلم في الرجال، وفي الفقه!

- \* وقد ظهر له نحوٌ من عشرة آلاف حديث، وما رأيتُ في يده كتاباً قط...!
- \* كان مجلسه عند قصر المأمون، فبنى له شبه منبرٍ، وحزروا مجلَسه أربعين ألفَ رجل...!
- \* ولي قضاءَ مكّة، ثم رجعَ إلى البصرة ومات بها سنةَ أربعِ وعشرين ومائتين...!

#### مصادر الترجمة:

طبقاتُ ابن سعد: ٧/ ٣٠٠، التاريخ الكبير للبخاري: ٨/٤، تاريخ بغداد: ٩/ ٣٣، سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٣٠.

\* \* \*

\* وذكر أبو سعيد السمعاني أنه كان يحضر مجلسَ إملاءِ الإِمام القاضي أبو عبد الله المحاملي عشرةُ آلافِ رجل.

الشِّرَجُ وَالنَّوْلِيقِ \_\_\_\_\_الشِّرَجُ وَالنَّوْلِيقِ \_\_\_\_\_\_\_

- \* هو الإمام العلامة المحدّثُ الثقةُ مُسنِدُ الوقتِ أبو عبدِ الله الحسين بنِ
   إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي!!
- وُلد سنة حمس وثلاثين ومائتين، وطلب العلم حتَّى صار مسنِدَ أهلِ
   العراق، وتصدر للإفادة والفُتيا ستين سنة!!
- سمع من أبي خُذافة السهمي صاحبِ مالك، ومِنْ عَمْرو بنِ علي الفلاس، وحدّث عنه دَعْلَجُ بنُ أحمد، والطبراني، والدارقطني وخلق!!
  - \* كان فاضلاً ديِّناً، ولي قضاءَ الكوفة ستين سنة. . . !
    - وقال الداوودي:
- كان يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف رجل: توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة.

مصادر ترجمته:

قال عنه الخطيب:

- \* تاريخ بغداد: ١٩/٨، تذكرة الحفاظ: ٣/٨٢٤، البداية والنهاية: ٢٠٣/١١، سير أعلام النبلاء: ٢٥٨/١٥.
  - \* \* \*

# شِهَا مِلْ لِدِينَ لِشَهْ مَورْدِيٌّ وَجَمَالُ لُدِّينِ

\* رأيت بخط الشيخ \_ رحمَهُ الله \_ في مواضعَ مفرَّقةِ ، سمعتُ شيخَنا وسيدنا الإمام الحافظ زينَ الدين \_ رضيَ الله تعَالَىٰ عنهُ \_ مرتين آخرُهما يومَ الأربعاء الثالث من شهر رمضان المعظم، سنة سبع وخمسين وستمائة!!

# يقول:

\* وعظ الشيخُ الجليلُ شهابُ الدين السُّهروردي \_ رضي لله تعالىٰ عنه \_ بدمشقَ حماها الله تعالىٰ وصَانها !!

\* فقرأ القرآنَ الأعزُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمد الممدوح بن علي الربيني بن عبد الله الجواد بن جعفر!

\* فتواجد الشيخ وخلع أثوابَه، فاشتراها منهم جمالُ الدِّين للتبرك بخمسمائة درهم...!

\* وكان \_ رضي الله عنه لا يُضيع من أوقاته شيئاً؛ بل لا يزال مشتغلاً بالصلاة، والقرآءة، والذكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ . . . !

\* وكان شيخُنا \_ رضي الله عنه \_ لَبِسَ منه خرقة وصحبه مدةً في بغداد بالرباط \_ رضي الله تعالى عنهما \_ . . . !

\* سمعت شيخنا وسيدنا الإمامَ الصالحَ العارفَ بقية شيوخ الطريقة شرفَ الدين أبا إسماعيل محمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ صري بن

\* وهذا نسبه أملانيه يومَ الجمعة الرابعَ عشرَ من شهر رمضان سنةً تسع وخمسين وستمائة بالمدرسة الرواحية بدمشق حماها الله تعالى وصائمها !! سمعته يقول عن الشيخ الفقيه الإمام الصالح محمد البرسي . . ! قال: ننظر الحافظ عبد الغني ونحن جماعةٌ فيهم يُفتون .

- \* فلما وضع رجله على درجة الكرسي قلت في نفسي:
  - \* بأي شيء فضَّلك الله علينا؟ فالتفت إليَّ وقال:

يا مُدْبِرُ!! مَن خَرَمَ خَرُم، مَنْ خدم خَرُم، مَنْ خدم خَرُم ، مَن خَرَمَ خَرُمَ فَلْت:

# ---الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِّ

# شهاب الترين التبعروردي:

- \* هو الإمام العالمُ المفتي الزاهد أبو النجيب عبدُ القاهر بنُ عبدِ الله بنِ محمد بن عَمُّويَه، وينتسب إلى أبي بكر الصديق \_ رضي اللَّه تعالى عنهُ \_ . كانَ شيخَ بغداد، شافعياً صوفياً واعظاً . . !
- ولد بسُهْرَوَرْد سنة تسعين وأربعمائة، وقدم بغداد، وسمع من علمائها،
   وتفقه بالنظامية!!
- ثم آثر الانقطاع وتجرّد، وسلك طريقاً وعرا في المجاهدة، ثم شرع في
   دعاء الخلق إلى الله تعالى . . . !
- \* فأقبل الناسُ عليه، وصار له قَبُولٌ عظيم، وأفلِح بسببه أمَّةٌ صاروا سُرُجاً، وبني مدرسة ودرّسَ وأفتى...!

توفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة، ودفن بالنظامية.

#### مصادر ترجمته:

الأنساب: ٧/ ١٩٧، المنتظم: ١٠/ ٢٢٥، طبقات الشافعية للسبكي: ٧/ ١٧٧، طبقات الشعراني ١/ ٤٠ ب، السير: ٢٠/ ٤٧٥.

### قوله: لبس منه خرقة. . . إلخ:

\* فلُبسُ الخرقة \_ واللّه أعلم \_ كنايةٌ عن الانتساب لهذه الطائفة والدخولِ في سلكهم، ويا لها من غبطة وشرف!!

أو نترك اللباس على ظاهره من إزار أو ردآء. اهـ.

#### قوله: يفتون:

أي بلغوا في العلم مقام الإفتاء . . . !

وتوله: قلت في نفسي . . . فالتفت إليَّ وقال . . . إلخ !

هذا الكشف قد ورد عن كثير من الأولياء وهو: نور من نور الله تعالى يقذفه الله في قلوب مَن يُحب من أحبابه، فيرون البعيد قريباً، والخفي جليّاً...!

# عُمَرُ رَضِي كَاللَّهُ عَنْهُ

\* فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ينادي قائدَه الكبير وهو على منبر الجمعة، بعدما قطع حديثه:

\* يُهْ اَلَهُ وَ الْحِبْلُ ، أي اعتصم من عدوك بالجبل، فوقع صوتُ عمر في أذن سارية، فنفذ ما أمره...!

والقصةُ مشهورةٌ ومأثورة. انظر ص ٣١٤ من هذا الكتاب.

# عُثْمَانُ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ

\* وها هو ثالث الخلفاء ذو النورين، عثمانُ بنُ عفان، يدخل عليه رجل قد نظر إلى امرأة نظرة خيانة فقال عثمان رضي الله تعالى عَنْه:

\* أيأتي أحدُكم إلينا وفي عينيه آثارُ الزني؟

فوقف الرجل مدهوشاً مبهوتاً قائلاً:

\* أُوَحِيُّ بِعَدُ رَسُولِ اللهُ؟

فقال عثمان: لا، ولكن. . . !

اتُّقُوا فِراسةَ المؤمد فانِه ينظر بنُورالله.

# شَيْحِي أَبُواْلنَّصْرِخَلَفْ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ثَعَالَىٰ

وقد وقع لي وأنا العبدُ الضعيف مع شيخي أبي النصر خلف الحمصي،
 حَمَّةُ اللّه تَعَالَىٰ \_ وقدَّس روحَه!!

كنتُ عنده في حمص، جالساً إلى جانبه في زاويته، فخطر لي في قلبي
 أنَّ الشيخ طلابُه كثيرون، ومحبُّوه أكثر، فأين أنا من هذا العدد الكبير؟

لو غبت عنه فهل أمرُّ على ذاكرته يا ترى؟

\* وكنتُ مستصحباً معي مِنْشَفَة جديدةً، فقلُّت في نفسي:

سأبقي هذه المنشفة في زاوية الشيخ، فكلما رآها تذكّرني فكنتُ سعيداً بهذه الذكرى!!

وهذا خاطِر قد جال في خلدي، وعزمتُ علىٰ تنفيذه. . . !

\* فالتفتَ إليَّ الشيخ حالاً وقال لي بعبارة واضحة جليَّة:

أنا أذكرك بدون شيء. . . !

وله من هذه المكاشفات الشيءُ الكثير فرضي الله تعالىٰ عن أوليائه ونفعنا
 بهم وحشرنا معهم وفي زمرتهم . . . فالإيمانُ بهم ولايةٌ صغرىٰ . . . ! فافهم . . .
 هذا .

# مركرا متزليضا حبث المهذب

\* وسمعت سيدنا الشيخ كمال الدين سلار مَفظهُ الله تفاك يحكي عن بعض الفقهاء: أنّه وضع المهذّب تحت رأسه ونام فاحتلم في منامه، ورأى الشيخ أبا إسحاق مصنّف المهذبِ في المنام فدفعه برجله، وقال له:

\* أُقعد أما يكفيك أنك وضعت المهذَّبَ تحتَ رأسك ثم صرتَ جُنباً. أُوكِماً قَال.

# - الشِّرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ ـــ

#### سترر:

هو سلاًر بنُ الحسن بن عُمر بنِ سعيد، الشيخ كمال الدِّين أبو الفضائل الإِربلي مفتي الشام ومفيده!

- \* الشافعي شيخ الأصحاب، ومفيد الطلاب، تفقه على ابن الصلاح، وانتفع منه خلق كثير منهم النووي...!
- وقد اختصر البحر للروياني تلميذُ الشيخ تقيّ الدّين بنِ الصلاح، وشيخ الإمام النووي. . . !

## قال الإمام النووي ــ رحمَهُ اللّه تعَالَىٰ ــ :

\* هو شيخنا المجمعُ على إمامته، وجلالته، وتقدمِهِ في علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحي. . . !

- هو إمامُ المذهب في عصره، والرجوعُ إليه في حلَّ مشكلاته، وتَعرُّفِ
   خفيًاته، والمتَّفق على إمامته، وجلالته، ونزاهته!
  - \* تفقُّه على جماعة منهم: الإمام أبو بكر الماهاني!!
- وكان البادرائي قـد جعله معيداً بمدرسته، فلم يــزل على ذلك إلى أن
   مات، ولم يُرِدْ منصباً آخرا!
- البادرائي هو: عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن، واقفِ
   المدرسة البادرائية . . !
  - \* والمدرسة المذكورة تقع في محلة العمارة الجوانية في دمشق الشام].

# قال الشريف عزّ الدِّين:

\* وكان عليه مدار الفتوى بالشام في وقته، ولم يترك بعده في بلاد الشام مثله، توفّي في جمادى الآخرة سنة سبعين وستمائة عن بضع وستين سنة

### مصادر الترجمة:

\* طبقاتُ الشافعية للإسنوي: ٢/ ٦٩، البداية والنهاية: ١٣/ ٢٦٢، شذرات الذهب: ٥/ ٣٣١.

## وكتاب المهذب:

أي المُنَقَّىٰ من الخطأ. والتهذيب: كالتنقية!!

ورجل مهذب، أي مُطَهِّرٌ الأَخلاقِ، نقيٌّ من العيوب.

#### فال النابغة:

وَلَسْتَ بمستبيِ أَخُا لا تَلْمُهُ على شَعَبُ أَيُّ لِرِّجَا لِالْمُهَنَّبُ ؟

#### معناه:

\* أي الرجال الذي هو طاهرٌ نقيٌّ لا عيبَ فيه فإنك لا تجده ولا سيّما في مثل هذه الأيام . . . !

#### وكتاب المهذب:

- \* هو للإمام الزاهد الموفِّقِ أبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ علي بن يوسفَ الفيروزآبادي الشيرازي . . . !
- \* كتابٌ عظيم قد جمع مؤلفه: العبادات والمعاملات بمجلدين على مذهب الإمام الشافعي . . . !
  - \* فأكثرَ فيهما من المسائل المفيدة والأحكام المنيفة!

فهو مرجع من مراجع كتب الشافعية المتفق على فضله. . . !

\* وقد علق على كتاب المهذب وشرحه شرحاً لطيفاً العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبي \_ حَمَّةُ اللّه تَعَالَىٰ \_ الذي هو من أفذاذ العلماء . . .!

اهـ كتبه محمد

\* \* \*

\* سمعت شيخنا وسيدنا الإمام الفاضل، والعلامة البارع عز الدين، أبا جعفر عمر بن أسعد بن أبي غالب الإيلي المفتي الشافعي \_ بحمة الله \_ يوم الثاني من شعبان سنة تسع وخمسين وستمائة، بالمدرسة الرواحية بدمشق حماها الله وصائها وسائر بلاد الإسلام وأهلها آمين . . . !

يقول: قال بعض الفقهاء:

\* كتب الشّيخُ كتابَ نهايةِ المطلب، وكان لي عادةٌ أن أكتب في الليل أوراقاً معلومةً، فكنتُ ليلةً أكتبُ، فنظرتُ إلى السراج فوجدتُ زيته قليلاً لا يكفيني لتمام الوظيفة!!

تَاك:

واشتغلتُ بالكتابة، وذهلت عنها، فما ذكرتُ ذلك حتى كتبتُ الوظيفة بتمامها!!

\* فعدَدتُ الأوراقَ، فلما فرغتُ من عدِّها وذكرتُ دعائي، فنظرت إلى السراج فانطفأ مع نظري إليه، أُوكماً قال:

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ إِيقِ فَ

أ قول:

THE REPORT OF THE PARTY OF A PARTY OF THE PA

كلُّ كرامة لوليَّ معجزةٌ لنبي. انظر ص ٣٠٨ حديثَ أنس \_ رضيَ اللَّه تعالى عنه \_ ، ونبع الماء من كَفِّهِ عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام ص ٣٣٤ في الحاشية، وأمثالُ هذه كثيرةٌ جدًا أكثر من أنْ تُحصىٰ من تكثير القليل . . . وهكذا!

# بَخُمُ الْدِينِ عِيثِ سَلِّكُرُدِيُّ

\* توفِّي \_ رَحُمَة الله تعالى \_ عَلَيْه ورضُوانه \_ الشيخ الفقيه نجم الدِّين عيسى الكردي الشافعي سنة ستَّ وخمسين وستمائة، وأظنه في شعبان!

\* كان فقيهاً بالمدرسة الرواحية صَانها الله تعالى بمدينة دمشق عُمَاهَا الله تعَالَى !!

وصرف عنها كلَّ قاصد لها بسوء، وأدامها دارَ الإسلام أبداً وسائرَ بلاد الإسلام وأهلِها. . . !

 \* فرأيته في المنام بعد موته بأيام بعد ليلة الجمعة، وعرفتُ أنه قد مات فسلَّمت عليه وقلت له: أحييتَ يا نجمَ الدِّين وجئتَ؟؟

## وقلت كه:

الغزالي في كتاب الموت من كتاب إحياء علوم الدين:

انَّ الموت أمر عظيمٌ، ولم يأتنا أحدٌ بعد الموت يخبرنا عن حقيقته!

\* ولا يعرف حقيقته إلا من ذاقه، ثم تلتُ: أخبرنا عن حقيقة الموت!

فقال: هو وإن كان صعباً لكنه لحظةٌ يسيرةٌ، ثم تنقضي. . . !

قَلْتُ : فما حالُك بعدَه؟

فقال: هناك يعني عندَ الله تعالىٰ خيرٌ كثير. . . !

كأنه يُشير إلىٰ أن حالته حسنةٌ بفضل الله تعالىٰ أو كما رأيت.

\* \* \*

# الشمس كالمتري فمحد كالنوَوي

\* ومات في هذه السنة الفقية شمسُ الدين محمدٌ النووي - رضيَ الله تعالىٰ عنه - . . . !

\* وعليه قرأت الختمة الشريفة فرأيتُه في المنام \_ رحمَهُ الله تعالى \_ بعد موته فعرفت أنه ميثٌ فقلَت:

\* ما حالُك يا شمس الدين أنت في الجنة؟ فقال:

اليوم لا ندخل الجنَّة إلاَّ بعد قيام الساعة فقلَّت له:

\* صدقت، فإنه لا يدخل الجنة اليوم إلاَّ الأَنبياءُ مَكَوَاتُ اللهِ وَسُلَمِهُ عَلَيْهُمُ والشهداء!!

\* وأما غيرُهم فينعم في غيرها قبلَ مجيء الآخرة، ثم يدخلون
 الجنة بعد قيام الساعة كما جاءت الشريعة!!

\* ثم قلت له: قد جاء أن الروح ترجع إلى البدن قبلَ مسألةِ منكرٍ ونكير، متى رجوعُها إلى الجسد، بعدَ الوضع في القبر، أو قبله في حال حمل الميت في النعش؟

77.64A. Y.

THE THE TWO WORKS

#### فقال:

\* بعد الوضع في القبر، \_ رحمهُ الله \_ وإياي ووالدينا ومشايخنا ومَنْ نفعنا من أصحابنا ومن أسأنا إليه وسائر المسلمين آمين...!

\* سمعت صاحبنا الشيخ الإمام الزاهد الورع العارف شمس الدين يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين، من جمادى الأولى، سنة إحدى وستين وستمائة، بالخانقاه الشميصاتية بدمشق محماها الله تعالى يقول:

\* جرى من أيام يعني قليلةً كلامٌ بينَ شيخين إمامين من أصحابنا في شهود ما عيَّنهما لي، لا أوثر أنا ذكرَهما. . . !

## تَاك:

\* وجرى بينهما مباحثة في أن القرآن في المصاحف والصدور لا على سبيل الحلول، كما قاله أصحابُنا، وإن نفس الحبر المكتوب ليس هو الكلام القديم؛ بل دال عليه!!

ثم إنهما طلبا الإرشاد من إمام الحرمين لينظرا ما ذُكِرَ فيه،
 فنظراه ثم انصرفنا...!

فرأيت في تلك الليلة كأن بحراً في وَسْطِهِ شيء، وذلك الشيء
 هو مطلوب الناس!!

وجميعُ علماءِ المسلمين يُحيطون به، ينظرون إلى ذلك الشيء شاخصون إليه، لا يدرون ما هو ولا يُدركونه!! قال: ورأيت إمام الحرمين دخل بين الناس وشمر ثوبه، ودخل في ذلك البحر نحو خمسة عشر ذراعاً، ثم لم يقدر على مجاوزته!!

\* فوقف هناك كما هو، وسائرُ العلماءِ كما هم يحيطون بالبحر، ناظرون إلى ذلك الشيء!!

قَال: ووراء العلماء خلق كثير ممن كان يشتغل بعلوم الأوائل أعني العلوم العقلية: كعلم الهيئة، وعلم المنطق وأُصول الدِّين!!

\* ومن كان يشتغل بالخلاف ممن يُنسبون إلى قلة الدين، وتركِ الصلاة، وسوء الاعتقادِ وهم مَنْ أعرفهم!

\* فرأيتُهم كلُّهم وراء الناس، وهناك كلاب تبول على جميعهم! وعُيِّنَ لي منهم إنسانٌ، أعرفه أنا ممن كان فنه الخلاف!

\* حُسِبَ ونُسِبَ إلى قلة الدين، لا أوثرُ أنا تعيينَه. . . !

تَال: رأيته سكرانَ أو كما قاله شمس الدين. . . !

\* نَسْأُلُ اللَّهُ الكَرِيمِ المِنَّانِ ذَا العظمة والسلطان، والفضل والامتنان الروُوف الرَّحِلْ، أن يُحسد العاقبة لنا، ولوالدينا، ومشايخنا، وأصحابنا ومديخب، والمسلمين أجمعين آمين.

-الشِّرَجُ وَالنُّعُ لِيقِ \_

## قوله: بعد الوضع في القبر:

أي وبعد انصراف الناس عن قبره كما سمعتُ من بعض من أثق به من مشايخي، فتعود إليه الروحُ لسؤال الملائكة له، نسأله تعالى السداد والثبات. اهـ.

#### والخانقاه الشميصاتية:

- تقع هذه المدرسة قرب جامع الأموي في الجانب الشمالي منه . . . !
- هي مدرسة أثرية قديمة، كبيرة المساحة، واسعة الأرجاء، كثيرة المرافىء والمنافع والغرف!!
- \* صالحة لأن تكون أزهراً ثانياً، ولكن ويا للأسف قد مر عليها زمن كانت في عداد الأموات فأصبحت مغلقة لا تزار إلا في مناسبات كالمتاحف الأثرية!!
- اليد الطولى في إخراجها من العدم للشيخ على الدقر بإيحاء من شيخه الشيخ بدر الدين الحسني!!
- \* فانتزعت من الأوقاف، وأدخل فيها الطلاب، وتخرج منها العلماء: من قضاة، ومفاتي، وأثمة، وخطباء، فأثمرت بإذن ربها، وأينعت، وآتت أكلها!!
- پ ولم تزل الآن في يد الشيخ عبد الغني الدقر ابن المرحوم الشيخ علي،
   فهو قائم بمهمتها والإشراف عليها وسميت بمدرسة الغرّاء!!
- تضم ما يزيد على أربعمائة طالب كما ذكر لي الأخ العزيز الشيخ محمد عوض، فالله أسألُ أن يحفظها وسائر المعاهد الإسلامية من عَبث العابثين، وأيدي الملحدين، ومكر المكارين.

كتبه محمد

# أَبُوُ يَعْقُوبِ الْكُرَّلِمِيْثِ

\* وذكر السمعاني في الأنساب أنَّ أبا يعقوبَ إسحاقَ بنِ ممشاد الكرَّامي كان حسنَ الوعظ، فأسلم على يده خمسةُ آلاف رجلٍ، والمجوس. اهـ.

\* \* \*

### عَبْدُللَّهِ بْنُ عُمَرِينُ مُسْتِرُ

\* وروينا عن الإمام أبي بكر الأنباري قال: سمعت أحمد بن يحيى يعني أبا العباس يقول:

\* سمعنا من القواريري مائة ألفِ حديثٍ.

يعني بالقواريري عبد الله ابنَ عمرَ بنِ ميسر، أبا سعيد الحشمي، مولاهم البصري ثم البغدادي.

\* \* \*

## مَا نَقَلَهُ الِثَيْخُ بَرُرْآلِدِّينِ

\* ورأيت بخط الشيخ \_ رَحِمَهُ الله \_ تعليقاً في مواضع متفرقة سمعتُ شيخنا القاضيَ الإمامَ مجموعَ أنواع الحسنةِ، بقيةُ الشيوخ والعلماء، بدرُ الدين أبا عبدِ الله محمدَ بنَ إبراهيمَ بنِ خلكان، الإربلي الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_ يومَ الأربعاء، السادسَ عشرَ من رجب، سنة ستين وستمائة يقول:

\* رأيت امرأة \_يظنها قال صالحة ومعناه \_ حفظتِ القرآنَ العزيز كلَّه في سبعين يوماً.

\* \* \*

### كماً ل التريث ستلار

\* سمعت شیخنا قاضی الإسلام کمال الدین سلار \_ رضی الله تعالی عنه \_ یقول:

حفظتُ «التّنبيه» في أربعة أشهر.

- الشِيْرَحُ وَالنَّعُ لِيقِ -

«التّنبيّه»:

هو في الفقه في فروع الشافعية . . . !

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفَ الشيرازي ت ٤٧٦هـ.

وهو أحد الكتب الخمسةِ المشهورةِ، المتداوَلَةِ بين الشافعية وأكثرها تداولًا، لما مدح به النووي في تهذيبه!!

أخذه من تعليقة الشيخ أبـي حامد المروزي.

فرغ من تصنيفه سنة ٤٥٣هـ.

ولبعضهم في مدحه:

يا كَوْكَباً مَلاً البصائر نورُهُ مَن ذا الذي لكَ في الأنامِ شَبيهاً كَانَتْ خَواطِرُنا نِساماً بُرُهةً كَانَتْ خَواطِرُنا نِساماً بُرُهةً فَي تَنبيها فَسرُدُ قُنسا مسن تَنْبيهِ تَنبيها

وله شروح كثيرة، وللنووي: تصحيح التنبيه، ويسمى: العمدةَ في تصحيح التنبيه. ولعزّ الدِّين بنِ جماعة مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه. طبع الميمنية ١٣٢٩هـ في ١٦٠ ص، وبعالم الكتب ببيروت مؤخراً.

معجم المطبوعات العربية: ٢/ ١١٧١ \_ ١١٧٢.

وشرح التنبيه للشيرازي اسمه: «غنية الفقيه».

المؤلف: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الإربلي ت ٦٢٢هـ مخطوط في الظاهرية بدمشق.

المصدر: الإعلام للزركلي: ٢٦١/١.

# تْالِيفُ لِلْهِمَامِ الْغَزَالِيِّ

سمعت شيخَنا البتليسي حفظه اللَّنهُ مراتٍ يقول:

\* أُحصيت كتب الغزالي \_رَحِمُهُ اللّهَ تُعَالِحُكِ التي صنفها ورزعت على عمره...!

\* فخصت كلَّ يوم أربعَ كراريس. . . !

وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء.

الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ مُ

١ قول .

هذه كرامة للإمام الغزالي وهي تعتبر من طي الزمان. . .!
 فإنَّ الله تعالى يبارك في الزمن القليل مع الإنتاج الكثير . . .!
 وهو أكبر محقق ومرب في علم النفس!!

# تَصَابِنِفُ لَاشَّا فِعَ الْاشْعَرِيِّ رَضِيَ لَسَعَنْهُما

قلتُ:

ومن المشهورين بكثرة التصنيف:

\* ١ \_ إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . . . !

\* ٢ – والإمام أبو الحسن الأشعري...

\_ رضي الله تعالى عنهما \_ . . . !

\* ٣ ـ وقد عدد الإمام أبو بكر البيهقي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَاتِ \_ مصنفات الشافعي . . . !

\* وعدَّد الإمامُ حافظُ الشام؛ بل حافظ الدنيا أبو القاسم المعروف بابن عساكر \_ رضيَ لله عَنه \_ في كتابه تبيينَ كذب المُفْتَرِي فيما نُسِبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تصانيف (١) الأشعري أنها نحوُ ثلاثمائة تصنيف. اه.

- الشِيَّرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

الإمام الشافعي:

\* هو الإمام العظيم، عالِم العصر، ناصرُ الحديث، فقيهُ الملَّة، محمدُ بنُ إدريسَ بنِ العباس القرشي المُطّلبي الشافعي المكّي!!

ولد بغزة سنة ١٥٠، ومات أبوه إدريسُ شاباً!!

<sup>(</sup>١) تصانيف مفعول به لعدَّدَ.

\* فنشأ محمد يتيماً في حِجر أُمّه فتحوّلت به إلى مكة وهو ابنُ عامين فنشأ

وأقبل على الرمي حتَّى فاق فيه الأقران!!

\* ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك!!

ثُم حُبِّبَ إليه الفقه فساد أهلَ زمانه!!

أخذ العلم بمكة عن مسلم بن حالد الزَّنجي مفتي مكة، وسفيانَ بنِ عيينة
 وفضيلَ بنِ عياض. . . !

\* وارتحل وهو ابن نيّف وعشرين سنة إلى المدينة فحمل عن مالك «الموطأ» عَرَضه من حِفْظه. . . !

\* وسافر إلى اليمن وبغداد ومصر، وصنّف التصانيف، ودوّن العلم، وصنف في أصول الفقه وفروعه، توفي سنة ٢٠٤.

#### مصادر الترجمة:

\* التاريخ الكبير للبخاري: ١/ ٤٢، حلية الأولياء: ٩/ ٦٣، مناقب الشافعي للبيهقي.

#### وأبو الحسن الأشعري:

\* هو على بنُ إسماعيلَ بنِ أبي بشر واسمُه: إسحاق بنُ سالم بنِ إسماعيلَ بنِ عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله عليه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس!!

\* ولد الشيخ أبو الحسن سنةَ ستين ومائتين، وكان أولاً أخذ عن أبي علي الحبائي وتبعه في الاعتزال!!

\* ثم ترك هذا المذهب على إثر رؤية رأى فيها رسولَ الله عَلَيْقُ . . . !

وهو بصري من قوم أبي موسى وأولاده من الذين أوتوا العلم، ورزقوا الفهم.
 انظر: طبقات الشافعية: ٢/ ٧٤٥.

# مَا نَقَ لَهُ شَيْحُ ٱلْمُؤلِّفِ

الحافظ المعت شيخنا وسيدنا الإمام الجليل، والسيد النبيل، الحافظ المحقق، والمقتبس المدقق، الضابط المتقن، والمشفق المحسن، الورع الزاهد، والمجتهد العابد:

\* بقية الحفاظ المفتي شيخ الأئمة والمحدثين، ضياء الدين أبا إسحاق، إبراهيم بن عيسى المرادي يقول في يوم الأربعاء السابع من شوال ثمانٍ وحمسين وستمائة بالمدرسة البادرائية بدمشق، حماها الله وصاتها.

#### تَحَال:

\* سمعت الشيخ عبد العظيم \_ رحمهُ الله \_ يقول:

\* كتبت بيدي تسعينَ مجلدةً، وكتبتُ سبعمائة جُزءٍ كلُّ ذلك من علوم الحديث:

\* تصنيف وغيره.

وكتب ذلك من مصنفاته وغيرِها أشياء كثيرةً. . .

قال شيخُنا:

 \* ولم أر ولم أسمع أحداً أكثر اجتهاداً منه في الاشتغال: كان دائم الاشتغال في الليل والنهار . . .!

#### قَال:

- \* وجاورتُهُ في المدرسة يعني بالقاهرة ـ حماها اللهـ بيتي فوق بيته اثنتي عشر سنةً!!
- \* فلم أستيقظ في ليلةٍ من الليالي ساعةً مِنْ ساعاتِ الليلِ إلاَّ وجدتُ ضَوْءَ السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم. . .
- \* وحتى كان في حال الأكل، والكتابُ والكتبُ عنده يشتغل فيها!!
- \* وذكر من تحقيقه، وشدّة بحثه، وتفننه ما أعجزُ عن التعبير عنه. . . !

#### قال:

- \* وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء، ولا لفرجة ولا لغير ذلك إلَّا لصلاة الجمعة؛ بل يستغرق كلَّ الأوقات في العلم \_ رضي الله تعالى عنه وعد والدينا والمشلمين \_ ....
- \* سمعت شيخنا ضياءَ الدِّين \_ ضِيْ اللَّه تَعْالَى عَنْه \_ يقول: كتبت صحيح البخاري في ست مجلداتٍ بقلم واحد، ولكن كنت أبريه، وكتبت بذلك القلم أشياء بعد البخاري وذلك بمدينة القاهرة حُمَاهَا اللَّه تَعْالِدِنْ).
  - \* قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: بريت القلم أبريه برياً.
    - \* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه أمور كادت ألا تُصدقَ لولا تواترُ النقل، فرضي الله عن الجميع ورزقنا حسن التوفيق. فالاعتقادُ بما نقل عن هؤلاء السادة البهاليل ولايةٌ صغرى. . . !

قال أبو سعيد السمعاني في كتاب الأنساب:

ختم الشيخُ أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني في الطواف اثني عشر ألف ختمة.

ومات سنة اثنين وعشرين وثلثمائة.

- الشِّرَجُ وَالنَّعُ لِيقً

أبوبكر الكِتَّافِين:

هو محمد بن علي بن جعفر البغدادي القُدوة العارف. . . !

\* شيخ الصوفية!!

وكان من الأولياء . . . !

\* حَكَىٰ عن أبي سعيد الخراز، وإبراهيم الخوّاص، وعنه جعفر الخُلْدِي وآخرون.

مات مجاوراً بمكة سنة ٣٢٢هـ.

مصادر الترجمة:

\* حليةُ الأولياء: ١٠/ ٣٥٧، تاريخ بغداد: ٣/ ٧٤، صفة الصفوة:

٢/ ٢٥٧، سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٣٥.

والكتاني:

بفتح الكاف وبالمثناة الفوقية، نسبة إلى الكتان وعمله!!

وجاور بمكة إلى أن مات.

- نظر الكتاني \_ رحمهُ الله \_ إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس،
   فقال:
  - \* هذا رجل أضاع حقَّ الله في صغره فضيعه الله في كبره . . . !

أي لو تعود في صغره القناعة باليسير، وتخلق بالورع والتوكل لم يُحوجه الله آخرَ عمره إلى سؤال الناس. . . !

#### وَقَالَ \_ رِحِمَهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ :

\* الشهوةُ لبني آدم زِمامُ الشيطان، أي يجرهم بها إلى المعاصي، فمن أخذ الشيطان بزمامه، بأن تمكن منه لشدة محبته لشهواته كان عبدَه، فيكون من أصحاب السعير . . . !

#### وقال \_ رحمَهُ الله تعَالىٰ \_ :

\* رأيت المصطفى ﷺ في النوم، فقلُّت:

ادع الله تعالى أن لا يميتَ قلبي!

#### فقال:

- \* قُلْ كلَّ يوم ألفَ مرة: يا حي يا قيوم لا إلـٰه إلاَّ أنت. . . !
  - وَقال \_ رحِمُهُ اللّه تَعَالَىٰ \_ :
  - \* رأيتُ حوراء، فقلّت: لمن أنت؟
    - قالت:
    - \* لمن حبس نفسه عن مألوفها.
      - وَقال \_ رحمَهُ اللّه تعَالىٰ \_ :
    - \* ١ ـــ الأنسُ بمخلوقٍ عقوبةٌ!

- \* ٢ والقربُ من الدنيا وأهلها معصيةً!
  - \* ٣ \_ والركونُ إليهم مَذَلةٌ!

وَقال –رحِمُهُ اللّه تَعَالَىٰ – :

مِّنْ أُصبحَ وعنده همَّانِ:

- \* ١ ـ همُّ المعصيةِ . . .
- \* ٢ \_ وهم جَمْع المال. . .
  - فاللَّنهُ منه بريء...

#### وَقال –رحِمُهُ اللّه تعَالىٰ – :

كان في رأسي وجع، فرأيت المصطفىٰ عَلَيْ فقال:

اكتب هذا الدعاء:

- \* «اللَّاهُمَّ بثبوت الربوبيّة، وبعظيم الصمديّة، وبسطوات الإللهيّة، وبقدَم الجبروتيّة، وبقدرة الوحدانيّة».
  - فكتبته وجعلته علىٰ رأسي. . .
    - فسكن حالاً...

# عِزُ الْدِّينِ ٱلْإِرْبِلِيُّ

المدقق، المفتي، المدقق، المفتي، المدقق، المدقق، المدقق، المتقن مجموعُ أنواع المحاسن:

\* عز الدين أباحفص عمر بن أسد بن أبي غالب الإربلي الشافعي، \_ رضي الله تعالى عنه \_ مرات آخرها يوم الجمعة الرابع والعشرين من رجب، سنة تسع وخمسين وستمائة يقول:

\* مُكُلُّ عَامِلٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَةٍ ، فَهو ذَاكِرُاللّهَ عَزَّ وَجَلَّ

ثم رأيت ذلك منقولًا في شرح السنَّة لأبي محمد البغوي منقولًا عن سعيد بن جبير ــرضي الله عَنه ــ .

\* \* \*

\* هذا أخرما وجد ...!

\* رضي الله تعالى عهمولفه وليالله اثنج محيى لتري النووي رضي الله تعالى عنه و ويالله النبخ محيى لتري النووي رضي الله تعالى عنه و وعد والدينا ، ومشا بخنا و الصحابنا وجميع المشلمين ، والحمر لله وحره ، وصلح الله على رسكيرنا محدوعلى الله وأصحابه الطيبين الظاهرين ، صلاة وسلامًا متلازمين إلى يُوم الدّين .

## كِرِّرْعَلِيْتْ حَرِيثَهم يَاحَا دمِي

فحديثهم يَجْلُوالْفُوَادَالصَّادِي

تم للکنارے بیکنے للائے تعالی وتونیقہ

- الشِيَرَجُ وَالنَّعُ لِيقِ

عِزُ الرِّينِ ٱلارْبِلِيُّ :

\* هـو أبو حفـص عمرٌ بن أسعد بـن أبـي غـالب الربعي الإربلي الإمـام
 المتقن!!

مصادر الترجمة:

\* تهـذيـبُ الأسماء واللغات: ١/١١، طبقات الشافعية للسبكي:
 ٣٠٨.

قوله: كل عامل لله. . . إلخ:

أقول:

العامر، والعامل، والصانع، والحائك، والمزارع، والمهندس، والطبيب، والعالم، والمتعلم!.

وكلُ صاحبِ مهنة أو ربّ عمل، إذا أخلص كلٌ فيما هو فيه، ونوى في قلبه نفع المسلمين وإيصال المعروف والخيرِ إلى الناس!

\* فهو ذاكر لله تعالى حاضر معه! فالذكر إذاً على نوعين:

١ \_ الأوّل:

THE TAX PROPERTY OF A STONE OF A PARTY.

\* ذِكْرٌ خاصٌ، وهو أن يلتزم الذاكر ذكراً معيناً: من قراءة قرآن، أو تلاوة

Market Land

حديث، أو سرد دعاء أو ترديد اسم من أسمائه تعالى، فيُكثر من ذلك حتى ينجلي قلبُه، ويطهرَ سره وتقرَّ عينه، وينطبعَ حبُّ المذكور في مشاعره!

فيشهد عند ذلك فناء مَنْ سواه، وأنه الباقي بعد زوال خلقه الحي الدائم.

#### ٢ - والثاني:

- ذكرٌ عام وهو التزام كلِّ صاحبِ حرفة حرفتَه متقناً لها وناصحاً، مخلصاً وصادقاً، داعياً إلى الله بحاله قبل قاله، حتى يكونَ قدوةً صالحة في مجتمعه، ومثالاً حسناً بينَ أقرانه؛ لأن الإخلاص رائده، والصدق قائده...
  - ففائدته تكون أعم ونفعه أشمل:
- إذا مات فذكره باق، وأثره خالد، ومعروفه مسجل بقلم من نور على صفحات القلوب!
- \* يُتَرَحم عليه بعد رمسه، والخيرُ يجري في صحيفته وهو في مرقده. اهـ.

# كلت الخت

مَعْرُونِ وَلِيضِكَ أَيْ

\* لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ حِينَ مُبَاشَرَتي لِخِدْمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ لِلْطَبْعَةِ الثَّالِثَةِ بأخِ صَادِقٍ، وَمُحِبِّ مُخْلِصٍ، فَكَانَتْ لَهُ اليَدُ الْبَيْضَاءُ في اسْتِخْرَاجِ تَرَاجِم بَعْضِ الرّجَالِ مِمَنْ ذَكَرَهُمُ الْمُصَنّفُ لِلْبَيْضَاءُ في اسْتِخْرَاجِ تَرَاجِم بَعْضِ الرّجَالِ مِمَنْ ذَكَرَهُمُ الْمُصَنّفُ لِيصَفُ اللّه تَعَالَىٰ حَيْرَ الْجَزَاءِ، لأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ عَبْد الرحمٰنِ المَرْعَشلي، جَزَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَيْرَ الْجَزَاءِ، لأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ جُهْدَا كَبِيراً، وَفَرَّغَ وَقْتاً طَوِيلًا، فَكَانَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ، مُحْتَسِبَ الأَجْرِ، مُنْتَسِمَ النَّغْر، حَيْثُ نَالَ شَرَفَ الْخِدْمَةِ لِكِتَابِ بُسْتَانِ الْعَارِفِينَ . . !

\* وَنَسَ أَنُ ٱللّهَ تَعَلَٰ لَ أَنْ يَعُمَّ هِ لَا الْكِنَا بِلِنَّفْعَ، وَيَفِ تَحَ بِفُوائِلِهِ السَّمْعَ، وَيُصْلِحَ بِإِبْرُشَا دَاتِمِ الْقَلْبِ، وَيُمْنَحَنَا الإِخلاص ﴿ فِي الْأَعْمَ الْبِهِ، وَأَنْ يُمُونَ عَلَيْنَا بِحُسْرِ الْخِتَامِ، وَيَحْتُثُرُ بَا وَأَحْبَابِنَا فِي سِنَ نُصْحَ اللَّعْمَ اللَّهِ مَعَ إِمَامِ لِلْهُ رِينَ سَيِّدِنَا مُحْمَدًا بِعَلَيْهِ أَفْضَ لُ الصَّلَاةِ وَأَثَمُ السَّلِمِ.

نزيل المدينة المنوّة محمّد محمُود الحمّار

### الفهرس

| فُحُة | المؤضُّوع الصَّ                           |
|-------|-------------------------------------------|
|       | المقتدّمة                                 |
|       | النعريف بالإمَام النَّووي                 |
|       | نسبه ، مولده ، اشنفاله بالعلم ، حرصه عليه |
| ٧     | ـ نَسَبُهُ ، مَوْلِرُهُ وَنَشَاتُهُ       |
| ٩     | _ شيوخه                                   |
| ١.    | _ تَكْمِينُكُ تَكَمِينُكُ                 |
| ١.    | _ آختهاً دُهُ ، وَعِفْظُهُ ، وَرُهْمُ فُ  |
| ۱۲    | ــ تَصَانِيفُهُ ـ ـ                       |
| ١٤    | _<br>_ مَوَا فِيْهُ مَعَ ٱلْمُلُوكِ       |
| 10    | - وَفَاللهُ                               |
|       | النفي الخيالة                             |
| 19    | مقكدٌمةالمؤلف                             |
| ۲١    | المُرَادُ مِسَالِزِهَاد (٣)               |

| فحكة  | المؤضُّوع الصَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١    | الِدِينُ النَّصِيحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣    | الْأَمْرُ وَالنَّهِي يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٤    | آنزُهُ لُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٧    | مَتَى يُسْتَحَ لُّالِدَمُ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸١    | مِ مِنْ فَقِي النَّالِينَاتِ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۳    | أَوْكَا لَا لِهِ عَلَامِ مِنْ الْمُعَالِيلِ مِنْ الْمُعَالِيلِ الْمُعَالِيلِ مِنْ الْمُعَلِيلِ مِنْ الْمُعَلِيلِ مِنْ الْمُعَلِيلِ مِنْ الْمُعَالِيلِ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمُعَالِيلِ مِنْ الْمُعَالِيلِ مِنْ الْمُعَلِمِيلِ مِنْ الْمُعَلِمِيلِ مِنْ الْمُعَلِمِيلِ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمُعِلِمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِ |
| ٨٥    | ٱلْبَـــيِّنَةُ وَٱلْيَحِينِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٧    | ٱلْبِرُ وَالابِتُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94    | الاخِسَانَ وَالتَّحْسِينِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97    | تَمَالُلاِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١     | مَضَازُ ٱلغَضَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4   | ٱلْأَحْبِ كَامُ وَٱلْمُحُتُ رُودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7   | الست عُوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • 9 | حَدِيثُ ثُمُعًا ذِرُالْعَظِيمُ (ٱلْعَمَٰلُ لَذِي يُدِخِ لُلَّجَةً وَيُخِي إِلِنَّ إِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118   | ٱلْمُوْعِظَ مُرَّالُكُوْشِرَةُ مُن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117   | حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ ضِيَ لِنُدِيَّعَ الْحَمْنُهَا «ٱحْفَظِ اللَّهَ يَعْفَظَكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119   | حَديثيث عُمْرَ مِن النَّحَطَابِ عَن إلا يُمان والابِت لأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | أحادِتينُ مُتَسَلْسِكَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170   | ٱلْاِیٹِ قِعَامَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171   | ٱلْتَحِيبَ الْوُ الْمُعَيِّبِ الْوُ الْمُعَيِّبِ الْوُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

TO A STANCE AND A PROPERTY AND A PRO

FUAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-ANDICAL-A

| الصَّفُحُة                    | المؤخثوع                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| NY V                          | تَحْدِيثُ جَابِر رَضَى لَنُوْتَ الْعَنْهُ     |
| <u>ا</u><br>الكُنْمُتِ نِيْمِ | الإبخة لأصُ قُوال                             |
| 144                           | الدّليّ العلى لارخ لاص من لكيّناب والسُّنّة   |
|                               | أُقُوانُ فِي الاجِنْ لَاضِ                    |
|                               | الصِّ ق                                       |
| 100                           | فَصُ لُ: فِي إِخْضًا لِٱلْتَ يَتِرِ           |
| ١٥٨                           | - أَقُوالُ ٱلْعُكَاكَاءِ فِالْتَكَيَّةِ       |
| 17.                           | فَصِلُ : كَتُبُ الْحُسَنَاتِ وَٱلْسَّيِّنَاتِ |
| 174                           | _ الهِشِجْنَ كَالسْنية                        |
| والعسائماء والعسارفين         | فَصْ لَ فِيهِ مَواعِظَ لِبَعْظ                |
| 174                           | أُبُومَتْ عَنْ ٱلْمُؤْمِنِ                    |
| \V                            | الامِسَامُ الشَّافِيقُ                        |
| <b>1V1</b>                    | حَمِّا وُبُنِ سَامَةً                         |
| 177                           | أَحْتَ رُبُّ فِي الْتَحُوارِيِّ               |
| ١٧٣                           | ُ السَّرَارانِي ۗ                             |
| <b>\VV</b>                    | سُفْ بَانُ ٱلْتَوْرِيُّ مِي                   |
| 144                           | يَعْيِيْ بُرُمُعَاً إِن بِيهِ مِنْ مُعَالِدٍ  |
| 1AY                           | ٱبُوالْحَسَ أَنْ لَوَاعِظِ ٢٠٠٠٠٠٠٠           |
| ١٨٤                           | النجوعي                                       |
|                               | ,                                             |

| فكحة  | الصّ                                          | المؤضع                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   |                                               | المغت ربي                                                                                            |
| 191   |                                               | حادبن تستمة أيضًا                                                                                    |
|       | ى بى نفسائى <i>س م</i> أ تورة ٍ               | با                                                                                                   |
| 7 • 1 |                                               | قَوْلُ عَمَالٍ                                                                                       |
| Y • £ |                                               | أَقُوا لُ الْأَثُمَّةُ مِنْ السَّلَفُ                                                                |
| Y • £ | قُوْلُكُ مَهُ بِيعَاةً                        | و قَوْلُ أَبِيكِ بَيْرٍ،                                                                             |
| 7.7   | قَوْلَ مُجَاهِدٍ ، قَوْلُ عَاشِكَةً           | قَوْلُكُ بُنِعُ مَرَ ،                                                                               |
| Y • Y | كَ الْنَتَ فِعِيِّ                            | قُولُ عُمْرَ ، قَولًا                                                                                |
| ۲ • ۸ |                                               | قَوْلُكُ الْمُجْكُ نَيْدِ                                                                            |
| ۲۱.   | لِثُ ابْن أَرْجَاكُ ، قَوْلُ لِبُن الْحَارِثِ | قَوْلِ الْسَرَجِيِّ ، قَوَ                                                                           |
| 717   | بعن سِنْ و                                    | قَوُلُكُ سَكُمُ لِل } قَوُلُ                                                                         |
| 418   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | قَوَّكُ سَكُمَا تَ                                                                                   |
| 710   | ي<br>پي                                       | مِنُ أَفَّواَكُ لُثْتَافِي                                                                           |
| 717   |                                               | قَوْكُ شُفْيًان                                                                                      |
| 717   | لختِ                                          | صُورَةٌ مُلَاقِبَ اللهُ الله |
| ۲۲.   |                                               | قَوْلُ عَعْرُضِ ٱلْكُرْخِيتِ                                                                         |
| 771   |                                               | سَنَدُرُاتُ حَسَنَةً.                                                                                |
| 377   |                                               | إبرًا هِيْ مُ رَبُّ أَدُّهُ مَ                                                                       |
| **    | (مِن تُمْرَاتِ ٱلْقِدُقِ )                    | بَهْدِ حِثُ نُنُحِ رَابِنُ                                                                           |

| صُّفُحَة       | A Company Comp |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳.            | الْحَدَّكُمْ بُرِيْحِ ثَيْبَةَ ءَ أَجِيْتُ بِنَ كَعْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y <b>Y</b> Y   | فضُون الرائع كامِن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y <b>r</b> r . | جَتَعُفُرُ الْمُخُلِدِيِّ (فَكَا يَصُدَةُ لِيسَرَدِّ ٱلْمُضْكَ لَهُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777            | كيد الشيئطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> ۳۸ .  | ٱڒؙؙؙؙڞڲٵۑؖڐٛڶۯؙۿؾڔۣڲٞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 749            | كِمَّاكِ عُسَرِّ مِعِيَّالِيَّةُ عُلِيلًا لِمُعَالِكُ عَلَيْكُ الْحَيْنَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7              | أَنُوعُكُ ثُمَانَ ٱلنَّهُ عِيدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٤٦ .          | قِصَةُ جَابِر وَسَهَابُ مِنْ عَلِللَّهُ عَنْهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 2 9          | فِيكَ الْمُعْنَاكُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْنَاكُ إِلَى الْمُعْنَاقُ إِلَى الْمُعْنَاقُ اللَّهِ الْمُعْنَاقُ اللَّهُ الْمُعْنَاقُ اللَّهُ الْمُعْنَاقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل |
|                | ٱقَارُالاتُ مِنْ أَرِهِ مِعَ ذِكْرِ قَصَلْ صِلَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>70</b> 7    | المُ قَصَّة المُسْتَهُ وَعَ بِالْكَرْكُةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y08 .          | و قصّة ثانية في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y00 .          | اللهُ تَهُنُونَ مِحَدُيْثَالِنَّ بِحَالِثَ اللهِ عَلَيْثُ مَوْلِهِ بَيْتَالِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y07 .          | و قصّة المُسْتَهُمْ وَعُ بِأَهُ لِلْحَايِّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | َ بَاقَنْهُ مِنْ أَقْوَالِ لِعُبِ لَمَا دِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | باقىرىن موا <i>ن ئىلىدى ياد</i><br>ك ق كەم ئەرۇق يىم سىرىن دىرىن ئىلىرىن يارىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771            | - اف المه مع وف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771<br>775     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771<br>778     | ئا قَالَهُ ٱلْفُضِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TO A POST A POST

| نُحَة        | المؤضُّوع الصَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | مَا قَالَهُ ٱلْإِمَامِ الشَّافِعِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٧٠          | مِنْ مَواعِظِ الإِمِامِ الشَّافِيِّي مَعْ عَاللَةُ تَعَالِيهِ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y V 1</b> | _ خَفَايَا الرِّهَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | وَصِيَّةُ السّرِي لِسَفَطِيِّي خِيلَةً مَسَالِحَنْهِ مَسَالِحَنْهِ مَسَالِحَنْهِ مَسَالِحَنْهِ مَسَالِحَنْهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***          | آبْ أَبْ عِنْ اللَّهِ عَلِيدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيدًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ  |
| ۲۸.          | مَّا قِسَالَهُ الْمُحُسِّنُ مَخْ اللَّهُ يَعَالِينَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸.          | طَاعَتُمُ ٱلْفُرُدَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441          | في ٱلتَّعْزِبَةِ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414          | أَنَّ ثَالِدٌ نَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414          | ٱللَّحَ نُ فِي الْعَ مَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440          | الْخُرَلِيلُ بِمُ أَحْدُ مَدَ مَنْ مَا الْحُرْبُ الْحُرْبُ مُلْحِلُهُ مِنْ الْحُرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحِرْبُ الْحِرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ الْحِرْبُ الْحِرْبُ ال |
|              | كرامات الأولي أومواهب هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197          | ت مهيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 794          | قِطَّ تُمُرْكِمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَعِطَّ تُمُرُّ عَلَيْهَا السَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 790          | قَصَّتْ مِاحِبِ سِلِمِتَ اعْلَيْكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797          | قِطَيةً أُمْرِمُوسَى عَلَيْ هِمَا ٱلسَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.,          | قِصَةُ ذِي ٱلْقَرْبَ يُنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4          | أَقُواَلُ ٱلْحُكَاءِ فِي الْمَحَضْرِ عَلَيْ رَّاللَّهُ لَامِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.7          | قِطَهَ أَهُ لِالْكُهُ فِي فَطَهَ أَهُ لَا لَكُهُ فِي الْكُهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا        |

| فُحُة | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المؤضئوع                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ۲٠۸   | سَاجَيْنِ حَدِيْثُ أَنْسٍ مَعْ ِ لَلْقَ تَعَالَ عَنْ أَنْ عَالْكَ تَعَالَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ | قِصَّ تُرالُمِهُ           |
| 4.4   | آلغت بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 414   | جُكْرَيْجُمْ ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قِصَتَ مَنْ ا              |
| 418   | عصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فِطَتُ                     |
| 410   | أَمُّلَ أَنْ عُنَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قِطَتُ                     |
| 417   | فورن<br>فبنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قِطَت تُ-                  |
| 414   | مِرْ الْكُعْتَرَكِةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٱلسَّرُدُّعلَعَ            |
| 441   | لِأَمَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الْمُغْجِزَةُ وَالْكَمَ    |
| 444   | تشخرِ وَالكَرَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٱلفَرِقُ بَينَ             |
| 441   | مَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إِثْبَاتُ أَلَّهُ ا        |
| 447   | تُعْجِزَةً وَالْكَرَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٱلفَرِقُ بَيْنَ أَلَا      |
| 444   | لِيَّ مُعْجِرَةً لِنَبِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِنَبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَالْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كُلُّ كُلُّ كَرَامَةٍ لِوَ |
| 4.51  | يميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أُنْوَاعُ الْكَرَا         |
| 454   | فَظِ ٱلْوَلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٱمِثْتِقَاقُ لَا           |
| 737   | , وَٱلْعِفْظُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العصت                      |
| 457   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٱلْنَحُونِكُ               |
| 40.   | لْقُسَيْرِيُّ فِيٱلْوَلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَا قُنَالَهُ ٱلْ          |
| 400   | نْ رُوْنِيةُ إِنَّهِ تِيَّتَا كَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 401   | بِ الْوِلَايَةُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هَ ٱلسُّلَهُ               |

| فُحُة | المؤضُّوع الصَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.   | أَبُومُسِتْ لِمِ الْنَخُولاَ بِنُ مُهَوَلِكَ مَتَالِمِنْ عَمَالِمِنْ عَلَى الْمُسْتِ لِمِ الْنَخُولاَ بِي مُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411   | مَتْكُرامَاتِ أَبِي مُسْتِلِم رِضِيَ لِلله عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 419   | عَبِ ٱلْوَاحِدِ بُنُ آَتِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **    | مَتِ نَهُ لُهُ ثَا مِنْ اللَّهِ مِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ |
| 474   | أُبُولُنْخَ يُرَالِبُ بِنَاتِيْ ءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | بابُ في حِيكاياتٍ مُسْتَظْرَفَنْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441   | المقتدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٢   | تُ أَيْمَا نُ بُنُ مَرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47.5  | ٱلْقَاضِيُ أَبُوعَبِ لِللَّهِ لِمُعَامِلَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440   | شِهَابُ لِيْرِينِ لِسُهْرَوْرِدِي وَجَمَالُ لَدِينِ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٧   | <b>ـ غُمر بِن النحطَابُ</b> (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***   | - غشخان بْن عفسًا ن (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٨   | _ أبوالنصرخلف أتحمي شيي (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | مَرَامَةُ لِصَاحِبِ إِنْهُ أَنْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444   | كَرَامَتُه فِي تُكْثِيرٌ لِنَقَالِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 494   | بْخُمُ ٱلِدِّيرِ عِبِيثَ سَى ٱلْكُرُدِينَ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 498   | شَمُ لَا لِدِي مُجِمَّ لِلْنَووِيُّ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ شَمُ لَا لِدِي مُجَمِّ لِلْنَووِيُّ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 447   | ٱبْوَيَغِقُوبِ إِلَّهُ الْعِيَّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 447   | عَلِيْقُ زُنْ عُمَرِ بِي مَيْتِ مَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصَّفْحَة  | المؤصفع                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣9</b> % | مَا نَفَ لَهُ مَنِي مُؤْلِدُينِ                                                                        |
| ۲۹۹         | كماً ل الدُّين سِتْلِر                                                                                 |
|             | تَاكِيفُ لُلْمِهَامِ الْغَزَالِيِّ                                                                     |
|             | تَصَايِنفُ لِنْشَافِعَ الْأُشْعِي رَضِي أَسَعِنُهُما                                                   |
| <b>£•£</b>  | مَا نَقَ لَهُ ثَنْ فَيُ ٱلْمُؤْلِفِ                                                                    |
| <b>£•1</b>  | أَبُوُبَ مُ إِلَاكِتًا فِي مُنْ الْمُنْتَا فِي الْمُنْتَا فِي الْمُنْتَا فِي الْمُنْتَا فِي الْمُنْتَا |
| <b>£.4</b>  | عِزْ الدِّينِ الْإِزْبِلِيُّ                                                                           |
| £17         | المحلمة (الخنت)م                                                                                       |

241

でなったこうべんでのようできょうできょうできょうできょうできょうである人であ